# تحضيانط والوات

تحقیق و ضبط **حمشی نِضِرٌ زِیرُ(كِ**)

الطبعـــة الأولى ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م

حقوق الطبع محفوظة

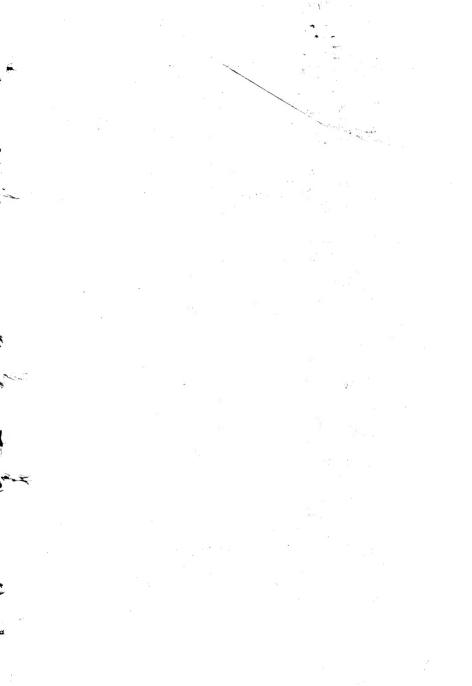

# بئياتيالهم الرحيم

# مقترمته

الحمد تله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله ، الذي بلغ ما أنزل إليه من دبه ، وبين للناس ما نزل إليهم ، فأدى الأمانة ، وبلغ الرسالة .

#### وبعد:

فإن القرآن الكريم هو أجل نعمة أنعم الله بها على عباده ، حيث جاء فيه بالعقيدة الحقة ، والشريعة السمحة ، وأرسخ فيه أمهات الفضائل وأورد به أحسن القصص وأبلغ العبر ، فكان نورا وهدى ، وشفاء ورحمة :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرُ هَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَثْرَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُهيناً ﴾(١) .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَا لِمَا فَى الشَّدُورِ وَهُدَى وَرَخْمَةٌ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٧٤ من سورة النساء .

 <sup>(</sup>۲) من الآية : ٥٥ من سورة يونس .

فالقرآن الكريم يوجه الفرد إلى العقيدة الفطرية الحقة ، إلى عقيدة التوحيد الخالص ، التي فطر الله الناس عليها ، حيث يقرها العقل ، ويطمئن لها الوجدان ، فنراه يحض على اتباع الدين القيم الذي لا زيغ فيه ولا اعوجاج :

﴿ وَأَوْمُ وَجُهَكَ لِلدَّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ التِي فَطَوَ النَّاسَ عَلَيْهُۥ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَـكِنَ أَكْثَرَ النَّـاسِ لاَ يَمْلَمُونَ ﴾ (١) .

ومن تدبر القرآن الكريم وجد أنه يحتوى بين دفتيه على أسس التشريع العادل الحكيم، الذي يحقق مصالح الناس، ويقيم العدل بينهم، ويحفظ عليهم حقوقهم، ويرفع الحرج عنهم، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الحبائث. إنها الشريعة السمحة التي أمرالله بها رسوله ودعام إلى التمسك بها:

﴿ ثُمَّ جَمَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَبِعِمْهَا وَلاَ تَقَبَعُ أَهْوَاتُهُ الّذِينَ لا يَفْلَمُونَ ﴾ (٢) .

ثم إنه ليرسم لنا أقوم المناهج الأخلاقية ، وأقربها إلى فطرة الإنسان

<sup>(</sup>١) الآية : ٣٠ من سورة الروم .

<sup>(</sup>٢) الآية : ١٨ من سورة الجائية -

وسلوكه، بما جاء به من أمهات الفضائل، التي تعمل على تهذيب النفوس وتطهيرها من الشرور والآثام، وتكفل العيش والطمأنينة للأفراد والجماعات، وليتأمل القارىء الكريم لونا من هذه الأخلاق، وتموذجا من هذه الفضائل، حيث يعظ لمهان ابنه فيقول:

﴿ يَا اُبِنَى ۚ : أَقِمُ الْصَّلَاةَ ، وَأَمْرُ بِالْمَمْرُ وَفِ ، وَانْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَالْهُ عَنْ الْمُنْكِ الْمَعْرُ وَفِي ، وَالْهُ تَصَعَّرُ خَدُكَ وَاصْبِرْ عَلَى مِلْ أَصَابَكَ ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمَ الْأُمُورِ ، وَلاَ تُصَعِّرُ خَدُكَ لِللّهُ اللّهَ لاَ يُحِبُّ كُلّ نُحْتَالِ لِللّهُ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلّ نُحْتَالٍ فَلَانُاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ، إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلّ نُحْتَالٍ فَخُورٍ ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ، واغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ ، إِنَّ أَنْكَرَ الْمُؤْمِنُواتِ الصَوْتُ التَّمْيِرِ ﴾ (١) .

فالقرآن بشرائعه وأحكامه ، وآدابه وأخلاقه : يرسم للجتمع والفردطريق الهداية ، وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة حيث يقول:

﴿ إِنَّ هَذَا النَّرُ آَنَ يَهُ دِى لِلَّتِي هِيَ أَفُومَ ۗ وَكُيبَشِّرُ الْمُوَّمِنِينَ الَّذِينَ عَيْمَالُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ﴾ (٢) .

ثم إنه ليورد أحسن القصص وأصدقه، بما ينتظم أبلغ العظات

<sup>(</sup>١) الآيات : ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، من سورة لقمان

<sup>﴿</sup>٣) من الآية : ٩ من سورة الإسراء .

وأنفع العبر، فهو يصور أحوال الماضين فى أسلوب قصصى بارع أخاذ، لتكون عظة وعبرة للحاضرين فيجتنبوا رذائلهم، ويتبعو<sup>4</sup> فضائلهم، تأمل قوله تعالى:

﴿ نَحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصَ بِمَا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا القُوْآنَ ﴾ (١) .

وأيضاً حينها تعرض لقصة أصحاب الكهف حيث يقول عز وجل: ﴿ الْحَنْ نَقُصُ عَلَيْكَ كَا بَالْهُمْ ۚ مِا لَمْقَ ۗ (٢٠).

ثم بعد هذا كله: ئرى القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، والحجة الساطعة، على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواه، فقد تحدى به أساطين البلغاء، وفحول الخطباء، فعجزوا عن الإتيان بمثله، أو حتى بأقصر سورة منه، فكان الآية الكبرى، والمعجزة العظمى الباقية على مر الزمن، وقد تكفل الله بحفظه من التحريف والتبديل فقال:

﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّ لَمَا الذِّ كُرَّ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (\* ).

ثم يسره للذكر ، فجاء رقيق العيارة ، عذب الأسلوب ، سهل الحفظ

<sup>(</sup>١) من الآية : ٣ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٢) من الآية : ١٣ من سورة الكمف ـ

<sup>(</sup>٣) الآية : ٩ من سورة الحجر .

ولا يعرف من بين الكتب السماوية كتاب يحفظ عن ظهر قلب سواه : قال تعالى :

# ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُ نَا القُرُ آنَ لِلذِّ كُرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ (١) .

فإذا كان القرآن من أجل النعم علينا ، فما أجدرنا أن نوفى شكر هذه النعمة ، وذلك بأن نتخذه إماما نهتدى بهديه ، ومصباحا نسير فى ضوئه ، ودستورا نعمل بأحكامه ؛ ولن نصل إلى هذا كله إلابتدبر آياته وتفهم معانيه ، ومعرفة أساليبه ، والوقوف على مراميه ، قال عزمن قائل :

﴿ كِمَانِ أَنْزَ لَنَاهُ ۚ إِلَيْكَ مُبَارَكُ ۗ لِيَدَّبَرُ وَا آيَاتِهِ وَلِيَقَذَ كُرَّ أُولُوا الْأَنْبَابِ ﴾ (\*)

وإن آيات القرآن لتفسر بعضها بعضا ، بحيث أن من فهم بعض آياته سهل عله فهم كثير من الآيات ، ومن عرف أسلوبه فى موضع : أعانه على معرفة أكثر أساليبه فى مواضع عديدة ، ففى كل آية نور يضىء آيات أخرى ، ويعين على تدبرها ، ويهدى الله لنوره من يشاء .

وإذا كان للقرآن الكريم هذه المنزلة الجليلة. والشأن العظيم، فلا

<sup>(</sup>١) الآية : ١٦ من سورة القمر .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة ص .

غرو أن يكون موضع عناية المسلمين ، ومحل دراسة الباحثين ، فقد تتابعت أنواع التآليف فى أحكامه وتفسيره ، وفى إعجازه وبلاغته ، وفى لغته وإعرابه ، حتى لقدد ازدهرت فى الثقافة الإسلامية ضروب من العلوم والفنون ، كلها تدور حول القرآن الكريم ، وتنضوى تحت لوائه .

وها نحن نقدم للقارى الكريم إحدى الرسائل الى تناولت بالتحليل دراسة بعض الاصطلاحات الواردة في القرآن الكريم ، بما يكشف لنا عن مضمون سرها ، ويلقى أضواء على نظيرها في مواضع أخرى، وذلك في ضوء المعانى المستنبطة من القرآن تارة ومن الحديث تارة أخرى ، ثم فى ضوء التحليل اللغوى العربي ، الذى يؤدى إلى أصلها ومواطن استعالها ، والحقيقة أن هذا اللون من الدراسة لم نعهده في علوم القرآن ، فهناك تآليف في أنواع كثيرة من علوم القرآن مثل معرفة الناسخ والمنسوخ ، وتاريخ القرآن ، ومعرفة المحكم والمتشابه، وغريب القرآن، ومعرفة المكي والمدنى ، وأسباب النزول . إلى غير ذلك ، ولكني لم أجد من المؤلفين من صرف جهده إلى هذا اللون من الدراسة القرآنية التحليلية لبعض المضطلحات الواردة في القرآن الكريم وهذا مها أدى بى إلى العمل على إعداد هذه الرسالة، وتحقيقها حتى تكون بين يدى القارى. الكريم ، فيستطيع أن يشارك في تذوق هذه الثقافة الرفيعة من الدراسة التحليلية العميقة.

وسوف نتناول بالتعريف صاحب الرسالة ، ثم التعريف بالرسالة ومحتوياتها .

أولا :

التعريف بالمؤلف:

هو أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن بن بشر ، الملقب بالحكيم الترمذى، نسبة إلى مدينة ، ترمذ، المشهورة بأكابر العلماء، ومشاهير المحدثين .

وقد ولد الحكيمالترمذي فيأوائل القرن الثالث الهجريٰ ، ولم تذكر المصادر التاريخية التي ترجمت له شيئاً عن تحديد تاريخ ولادته بالضبط ، وقد ذكر الذهبي في كتابه . تذكرة الحفاظ ، أن الحكيم الترمذي ءاش ثمانين سنة ، أما ابن حجر فبقول إنه عمر إلى التسعين ، وقد اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته فمن قائل إنها كانت سنة ٢٥٥ ﻫ ، وهذا رأى باطل من أساسه ، حيثأن الحكيم الترمذي رحل إلى نيسابور وحدث بها عام ٢٨٥ هـ ، كما أن ابن حجر يذكر لنا أن ابن الأنباري سمع من الترمذي سنة ٣١٨ ه ، وأخيرًا فإن الدراسة الحديثة لهذه الشخصية أثبتت أن وفاته كانت بعد عام ٣١٨ ه ، حيث أنه يذكر لنا في إحدى إلوقت ، فهو يتعجب من القرامطة الذين سلبوا الحجر الأسود واقتلعوه من مكانه ، ومعلوم أن هذه الحادثة الخطيرة وقعت عام ٣١٧ ﻫ ، وهذا يؤيد رواية الذهبي وابن حجر ، ويبدو أنه عاش إلى ما يقرب من حدود العشرين وثلاثمائة هجرية . وأن حياته امتدت حتى بلغت المائة فيا فوق .

#### ثقافته:

ولقد كان الحكيم الترمذى: واسع الثقافة ، غزير المادة ، جمع كثيراً ، وكتب كثيراً ، فقد ارتحل لطلب الحديث ، وجاب الآفاق فى خراسان والعراق ، وحدث بنيسابور ، وأخذ عن كبار العلماء وأثمة المحدثين ، ثم إنه لقى أكابر الصوفية ، وأخذ عنهم ما شاء له أن يأخذ ، واطلع على جميع ثقافات عصره ، فامتدت ثقافته إلى جميع فروع المعرفة وناقش الفقهاء ، وجادل المخالفين لأهل السنة ، وصنف الكتب والرسائل فى الرد عليهم ، ثم إنه ليحدثنا فى رسالة كتبها بخط يده ، بدو شأن الحروالوحسابات شأن الحكيم الترمذى ، فيقول : إنه اشتغل بتقدير شأن الزوالوحسابات البروج والاصطرلاب فأمعن فيه ، حتى جاءه النهى عن الاشتغال بهذه الأمور ، ، وهكذا اشتغل الحكيم الترمذى بعلوم عصرة من فلك وطب و تشريح ، وهذا ما نراه واضحا من خلال مؤلفاته العديدة .

وأما عن علوم اللغة فقد بلغ فيها غايتها ، فقد أحاط بعلوم القرآن والأدب والفقه ، وقد لعبت اللغة دورا هاما فى مؤلفات كانت تقوم بدورها على المنهج اللغوى الذى اصطنعه ، ومن أهمها كتابيه : « الفروق ومنع الترادف ، وتحصيل نظائر القرآن ، . فكلاهما

مكمل للآخر، ويقوم على فكرة واحدة، وهى ننى الترادف بين ألفاظ اللغة العربية، فهو يحدد الصلة بين الألفاظ بعضها وبعض ، ليصل إلى مدلول كل لفظ على حدة، وليحدد حقيقته، ويتضح ذلك كل الوضوح في كتاب و الفروق ومنع الترادف ، ، وهو يرى أن اللفظ لابد أن يكون له معنى ثابت لايتغير بتغير المواضع والمقامات ، فاللفظ مهما تشعب معناه أو تعدد: إنما مرجعه وحقيقته واحدة، ويبرز هذا المنهج في كتاب و تحصيل نظائر القرآن ، الذي نحن بصدد تحقيقه .

#### أسلونه :

ويمتاز أسلوب الحكيم الترمذي بالبساطة في الألفاظ، مع جزالة المدنى، وكثيراً مايطيل القول في مسألة ما قاصدا توضيحها بثتي الوسائل فن ضرب الأمثال إلى الاستشهاد بالآية والحديث، إلى التحليل اللغوى العمين الدقيق، كل هذا بعيداً عن التعقيد والغموض، يساعده على ذلك اطلاعه الواسع وثقافته المترامية الأطراف، بالإضافة إلى ثروة هائلة من اللغة اكسبت ذوقه مرونة، وأساويه سلاسة، ومنطقه جزالة.

# منهجه في التأليف :

وقد عنى الحكيم الترمذى بالنفس الإنسانية عناية خاصة ، فأخذ يعمل على تحليلها وغور أسبارها ، ووضع المنهج السليم لتهذيبهاو ترويضها ونجد هذا واضحا كل الوضوح من خلال قراءتنا لمؤلفاته الصوفية والأخلاقية ، مثل : ، الرياضة وأدب النفس ، ، ، بيان الفرق بين

الصدر والقلب والفؤاد واللب، ، ثم يربط فى إطار جيل بين علاج الجسم من الأمراض والأسقام ، وبين علاج النفس من الأدناس والآثام ، بما ينم عن دراية بحفايا الأجسام وحبايا النفوس ، وأكثر مؤلفاته جآءت عن طريق المحاورات والاسئلة التي كانت تدور على ألسنة تلاميذه ، وكثيراً ما يبدأ رسائله بقوله : « أما بعد فإنك قد سألت عن . . . ، ، بل إن هناك رسائل بكاملها على هيئة أسئلة ، أو أجوبة لمسائل ، مثل « مسائل سئل عنها وذكر أجوبتها ، ؛ جواب كتاب عثمان ابن سعيد ، وكثيراً ما بقول : قال له قائل ما هو كذا أو كذا ؟؟ » .

وهذا ما يؤكد قوله عن نفسه : « ما صنفت حرفا عن تدبير ولا لينسب إلى شيء منه ، ولكن كان إذا غلب على وتتي أتسلى به ، .

ولكن رغم هذا كله فقد كانت له نظريات جديدة ، وآراء لم يسبق إليها ، جعلته فى مصاف العلماء القلائل الذين يعتز بهم الإسلام ، وقد زخرت المكتبة العربية بمجموعة كبيرة من مؤلفاته ، أكثرها مازال مخطوطا مستودعا فى بطون المكتبات العالمية ، ما بين باريس واستانبول والاسكندرية والقاهرة ، ودمشق وكلكتا ، وبرلين وفينا ، وقد نشرمنها حتى الآن :

١ - نوادر الأصول: طبع فى استأنبول ١٢٩٣ ه.
 ٣ - حقيقة الآدمية ( الرياضة ) : طبع الإسكندرية ١٩٤٦ م.
 ٣ - الرياضة وأدب النفس : طبع فى القاهرة ١٩٤٧ م.

٤ - بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب: القاهرة
 ١٩٥٨ م٠

٦ – ختم الأولياء : طبع بيروت ١٩٦٥ م .

٧ ـــ الحج وأسراره: القاهرة ١٩٦٩ م .

٨ — الفروق ومنع الترادف: تحت الطبع بالقاهرة .

هـ تحصيل نظائر القرآن: وهى التى نقدم لها على هذه الصفحات.

وأما باقى مؤلفاته فمازالت مخطوطة . وقد أشار أحد الباحثين إلى معظمها مبينا أما كن وجودها ، فى أحد كتب الترمذى . فليرجع إليه من شاء(١) .

ثانياً:

تعريف بالكتاب ومحتوياته:

ذكرنا فيما سبق أن الحكيم الترمذي قد عنى بدراسة القرآن الكريم ورحل في طلب الحديث، وأنه أجاد وأبرع في الإحاطة باللغة العربية وفقها، وكان ثمرة هذا كله أنه خرج بمنهج خاص في تذوقه لمعانى القرآن الكريم، بل إنه لينقض فكرة الترادف في الألفاظ ويرفضها رفضاً قاطعاً، معللا ذلك بأن اللفظ إذا كان مرادفا للفظ آخر: أدى إلى

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب بيان الفرق بين الصدر والقلب تحقيق نقولا هير .

للاختلاف فى الفهم ، فقد يعلم الإنسان لهذا المعنى لفظا ، ويعلم الآخر الفظا آخر ، فيختلف الفهم . وهو بهذا يعارض من يقول بالترادف مدعياً : أن الترادف يوسع دائرة التعبير ويسهل مجال النظم والنثر ، بالإضافة إلى أنه يعمل على تأدية المقصود يإحدى العبارتين عند تساوى الأخرى .

ولكن الحكيم الترمذي يرفض هذا ، وينهج نهجا استقرائيايعرض خبه لطائفة من الألفاظ والعبارات التي يقال بترادفها ، وذلك ليثبث نقيض خلك. وتقوم فكرة تأليفه لكتاب الفروق على هذه النظرية ، ثم نراه يوضح لنا أن الاسماء والألفاظ سمات المدلولات والحقائق ، ويجب أن بَكُونَ للأَلفاظ معنى ثابت لا يتغير ، ويجب أن يكون هناك عاملمشترك ثابت بين صور اللفظ المتعددة ، فاللفظ مهما تعدد معناه . فمرجعه إلى حقيقة واحدة ، تلك هي الفكرة الرئيسية التي قام عليها تأليفه لكتاب حصيل نظائر القرآن ، ، ويبدو أن الحكيم الترمذي قد وقع في يده بعض الكتب المؤلفة في نظائر القرآن ، ويدعى فمها مؤلفها : أن اللفظ رد على وجوه كثيرة متباينة ، فهو في مكان بمعني ، وفي آخر بمعني ، وفي ثالث بمعنى وهكذا ، مثلا : كلمة الذكر ، تأتى مرة بمعنى الصلاة ، وبمعنى الخبر ، و يمعني الوعظ ، و يمعني الشرف ، و يمعني القرآن ؛ فهو يدعى أن لفظ الذكر يأتي في كل مرة بمعني آخر .

فجاء الترمذي ورد على مؤلف هذا الكتاب ، وأوضح أن هذه المعانى جميعًا وتلك الوجوه المتعددة في الظاهر ، إنما مردها إلى أصل

واحد تنشعب عنه ، وترد إليه ، فكلمة الذكر هذه إنما مردها إلى أصل واحد ، ثم تشعبت هذه الوجوه عنه . وكذلك كلمة الهدى وغيرها مما هو مذكور في الكتاب . وقد عمد الترمذي إلى إحدى وثمانين كلمة من القرآن الكريم ، ليطبق عليها نظريته ، ويردها في استعالاتها المختلفة إلى أصولها التي عنها تشعبت ، وقد سلك في ذلك منهج التحليل اللغوى ، المعتمد على الاستشهاد بالقرآن الكريم في كل ما يقعد من قواعد ، وبعد أن يوضح اشتقاق الكلمة وأصلها ، يعمد إلى استعالاتها في القرآن الكريم بمعانى متعددة ولكنها تدور حول أصل واحد ، وهو من الكريم بمعانى متعددة ولكنها تدور حول أصل واحد ، وهو من خلال ذلك يدعم ما يقول بالحديث الشريف ، وأقو ال السلف الصالح ، وأخبار الأمم الماضية ، بما يرسخ الفكرة لدى القارىء ، ويوضحها بشتى الوسائل .

وهذا الكتاب يعتبر مكملا لكتاب الفروق ومنع الترادف، لأن فكرتهما واحدة كما أوضحنا، وربماكان النواة التي على أساسها ألف كتاب الفروق فيما بعد. فكلاهما يتصل بمبحث دلالة الألفاظ والمعانى. وهذا الكتاب ينشر لأول مرة، وهو يقع ضمن بحموعة مخطوطة للحكيم الترمذي، تضم ثلاث كتب وهي:

- ١ المسائل المكنونة.
- ٢ تحصيل نظائر القرآن .
- ٣ كتاب الرد على المعطلة .

وتوجد هذه المجموعة بمكتبة الاسكندرية (البلدية) تحت رقم ٣٥٨٥ ج ، و توجد بدار الكتب المصرية نسخة مصورة لهذه المجموعة تحت رقم ٣٢٨٢ ج. وكذلك توجد نسخة مكتوبة حديثاً لكتاب . تحصيل نظائر القرآن ، مستقلا نقلا عن نسخة الاسكندرية السابقة ، تحت رقم ١٩٥١٦ ب بدار الكتب المصرية . وتقع في ثمانين صحيفة ، بكل صحينة ٢٦ سطرا مقاس ١٩ ×٢٦ سم وهذه النسخةمليئة بالأخطاء التي يرجع معظمها إلى عدم فهم الناسخ لما يكتب، إلا أنها تتميز بتصحيح بعض آيات القرآن المكتوبة خطأ بالنسخة الأصلية ، وهي على العموم لا تصلح أن تكون وحدها أصلا يعتمد عليه في التحقيق. وقد عولت في إخراجي لهذا الكتاب على نسخة الاسكندرية الاصلية ، وهي تقع في ٣٢ لوحة من الحجم الكبير ، وتشغل من لوحة ٤٨ حتى لوحة ٧٩ ، وهي بخط النسخ الواضح ، إلا أن بها تصحيفات كثيرة . وأخطاء في بعض الآيات القرآ نية ، ثم هي بعد ذلك تكاد تخلو من إسقاط الـكلمات ووجود المراغ، وذلك على عكس كتابى. المسائل المكنونة، و . الرد على المصللة ، ، وقد كتبها أن العديم سنة ٥٠٣ ه وقد قمت بإخراج الكتاب بما يتناسب مع مكانته ، وراعيت أصول الترقيم وبوبته ، بما يجعله سهل التناول ، قريب الإدراك ، وقد أوضحت ماغمضمن الألفاظ وترجمت لبعض الأعلام ، وضبطت الآيات والأحاديث . ووضعتها بين أقواس مميزة ، وأخيرا قمت بعمل ملحق للفهارس بآخره وأسأل

الله أن يشرح صدورنا بالإسلام ، ويملأ قلو بنا بالإيمان ، ويكشف عن قلو بنا الحجب لنتلق عنه أسرار كتابه ، ويرزقنا العمل بما فيه ، والطاعة له ولرسوله ، وآخر دعو انا : أن الحد لله رب العالمين ٢

مىنى نصر زيرال

كلية أصول الدين ــ جامعة الأزهر

غرة رمضان المعظم ١٣٨٩ه .

۱۱ نوفمبر ۱۹۶۹م .

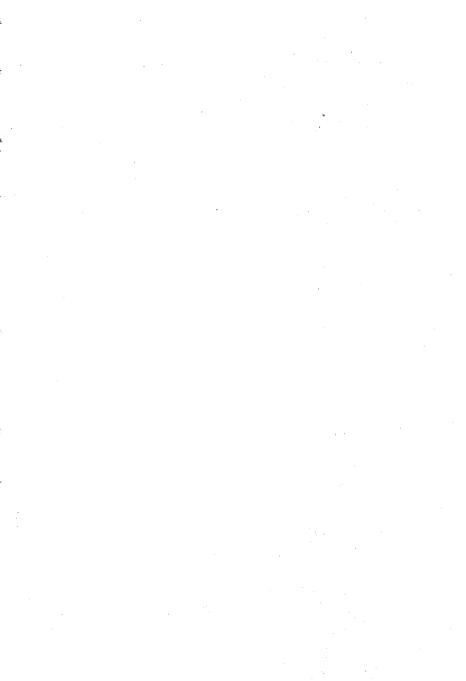

# مراسنم ارمن ارحتيم

قَالَ أَبُو عَبِدُ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ :

الحد لله رب العالمين، ولى الحمد وأهله، أما بعد:

قإنا نظرنا في هذا الكتاب المؤلف في نظائر القرآن (١) ، فوجدنا الكلمة الواحدة مفسرة على وجوه ، فتدبرنا ذلك ، فإذا التفسير الذي فسره : إنما اختلفت الألفاظ في تفسيره ، ومرجع ذلك إلى كلمة واحدة وإنما انشعبت حتى اختلفت ألمفاظها الظاهرة الأحوال ، التي إنما نطق الكتاب بتلك الألفاظ مر أجل الحادث في ذلك الوقت وذلك مثل قوله :

# ١ \_ الهدى

فقد جامت على ثمانية عشر وجها ، فالحاصل من هذه الكلمة : كلمة مواحدة فقط ، وذلك أن الهدى : هو الميل ، ويقال في اللغة : رأيت فلانا يتهادى في مشيته ، أي يتمايل ، ومنه قوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) يشير بذلك إلى سبب تأليفه كتاب ( تحصيل مظائر القرآن ) الذى بين الدينا ، وأنه وقع في يده أحد الكتب للؤلفة في نظائر القرآن ، ولكنها تخالف منهج الترمذي كما أوضحنا ذلك في للقدمة .

﴿ إِنَّا هُدُنَّا إِنَّكُ ﴾ ()

أى ملنا إليك ، ومنه سميت الهدية : هدية ، لأنها تميل بالقلب إلى مهديها ، وإن القلب أمير على الجوارح ، فإذا هداه الله لنوره : أى أماله إليه لنوره : اهتدى أى : استمال ، وقد قال فى تنزيله :

﴿ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاء ﴾ (٢) .

فهذا أصل الكلمة ، ثم وجدنا تفسير (٣) الهدى :

١ البيان: فإنما صار الهدى بيانا فى ذلك المكان، لأن البيان إذاً
 وضح على القلب بنور العلم: مد ذلك النور القلب إلى ذلك الشيء
 وأماله إليه.

لإسلام: وإنما صار الهدى في المكان الآخر و الإسلام ، ،
 لأنه إذا مال القلب بذلك النور إلى ذلك الشيء الذي تبين له: انقاد العبد وأسلم ، ومد عنقا إلى قبوله .

٣ ــ التوحيد: وإنما صار الهدى التوحيد فى المكان الآخر، لأنه إذا مال القلب إلى ذلك النور: سكن عن التردد، واطمأن إلى ربه فوحد.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥٦ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup> ٢ ) من الآية ٣٥ من سورة النور .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل : فسر .

٤ — الدين: وإنما صار الهدى و الدين ، فى مكان آخر ، لأنه إذا مال القلب إلى ذلك النور: دان لله ، أى : خضع، والدين: هو الخضوع ومنه قيل للشىء المتضع: ودون ، .

ه — الدعاء: وإنما صار الهدى فى مكان آخر ، الدعاء ، ، لأنه إذا دعا إلى الله بقلب مستنير : مالت القلوب إلى ذلك النور ، لأن على ذلك الكلام نورا ، لأنه خرج من قلب مستنير .

7 — بصيرة: وإنما صار الهدى , بصيرة ، فى مكان آخر ، لأنه إذا دعا الداعى بقلب ذى نور : ولج الكلام مع النور فى الأسماع فاستنارت الصدور من المستمعين ، فأبصرت عيون نفوسهم ، وهى بصائرها ، فتلك بصيرة النفس ، فإن للفؤاد بصرا ، وللنفس بصيرة ، وكلاهما يبصران فى الصدر ، لأن الصدر : ساحة القلب وساحة النفس ، وقد اشتركا فى هذه الساحة ، ومنه تصدر الأمور ولذلك سمى صدرا ، لأنه مصدر الأمور ، والأعمال منه تصعد إلى الأركان : مادبر القلب ، وما دبرت النفس ، اتفقا ، أو اختلفا فتنازعا .

فالأركان لأيهما غلب بجنوده ، فإذا كانت النفس ذات بصيرة : تابعت القلب فى الحق والصواب ، الذى هو كائن من القلب ، لأن فى القلب المعرفة : والعقل معها والحفظ معها والفهم معها والعلم معها : فهؤ لاءكلهم حزب واحد ، فإذا كانت النفس ذات بصيرة : تابعت القلب وجنوده ، وإذا عميت : فإنما تعمى لغلبة الشهوات ، ودخان الهوى ، نازعت

القاب بحنودها ، فغالب ومغلوب ، وذلك قول رسول الله صلى الله عايه وسلم .

حدثنا بذلك: عمر بن أبى عمر العبدى (١) ، قال حدثنا محمد بن مخلد الرعبى ، قال حدثنى يعلى بن الأشدق الطائنى ، قال سمعت عمى عبد الله ابن جراد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

« لَيْسَ الْأُعْمَى مَنْ يَمْمَى يَصْرُهُ ، إِمَا الْأُعْمَى مَنْ تَعْمَى بَصِيَر تَهُ » ـ وهو قوله تعالى :

﴿ بَلُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ (٢) .

فكل آدى على بصيرة ، فما دام لاتغلب على بصيرته الشهوات ، فهو مستقيم ، فإذا غلبت الشهوات عليها عميت ، فإذا عميت : استمرت لشرتها وتجلب على القلب شرتها حتى يتابعها القلب ، فإذا تابعها عمى القلب ، قال الله تبارك اسمه :

قال أبو حاتم : هو رد وقال البخارى : هو دجال ، وقال النسائى متروك ويروى الأباطيل ما لا يتنبعه عليه أحد ويروى الموضوعات .

انظر تهذيب التهذيب ج٧: ص ٤٤٨٠

(٢) من الآية ١٤ من سورة القيامة .

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن رباح العبدى ، أبو حفص البصرى الضرير ، مولى عبدالله ابن طاووس روى عن مولاه عبد الله بن طاووس ، وثابت البنانى ، وهشام ابن عروة ، وبهز بن حكيم ، روى عنه : يحيى بن حسان ، وأيوب بن محمد الهاشمى وغيرها .

﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ اللَّتِي في الصُّدُورِ ﴾ (١).

المعرفة: وإنما صار الهدى والمعرفة، في مكان آخر ، لأنه إذا استنار الصدر: انشرح وانفسح ، فعرف القلب ما يأتى وما يذر في ذلك الضوء.

٨ - القرآن : وإنما صار الهدى و القرآن ، (٢) .

ه ــ والرسول: في مكان آخر ، أن القلب إذا عقل مافى القرآن:
 مال إلى ما فيه من الأمر والنهى والوعظ .

١٠ ـــ الرشد: وإنما صار الهدى . الرشد . .

١١ — والصواب: في مكان آخر ، لأنه إذا مال القلب إلى ذلك النور فقد رشد وأصاب.

۱۲ ـــ التقوى : وإنما صار الهدى . التقوى ، ، لأنه إذا مال القلب إلى ذلك النور فقبله : صار فى الوقاية ، والتقوى هى الوقاية من النار .

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٦ من سورة الحج.

<sup>(</sup>۲) كما فى قوله تعالى : (إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثرالذى هم فيه يختلفون ، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ) الآيتان ٧٦ ، ٧٧ من سورة النحل.

١٣ ــ التوفيق : وإنما الهدى . التوفيق ، ، لأنه إذا مال القلب إلى ذلك النور : وفقه الله للصواب .

١٤ — التوبة: وإنما صار الهدى والتوبة ، الأنه إذا مال القلب
 إلى ذلك النور: تاب: والتوبة: هي الرجوع إلى الله .

١٥ — الممر : وإنما صار الهدى والممر ، الأن الممر : طريق العباد إلى الله ، فإذا مال القلب إلى ذلك النور : فقد أصاب الممر .

فرجع هذه الأشياء التي صيرت وجوها ذات شعب: إلى كلمة واحدة ، لأن الهدى: هو ميل القلب إلى الله بذلك النور الذي أشرق به الصدر ، فانشرح وانفسح وهو قوله تعالى :

﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ (١).

# ٢ \_ الكفر

وأما قوله: الكفر على كذا وجه (٢) ، فالكفر: هو الغطاء ، يقال في اللغة: • كفرت الشيء ، أي : غطيته ، ومنه سميت • كفارة ، في حنث اليمين ، والكفارة للذنوب ، لأن في ذلك تغطية للذنوب والحنث .

<sup>(</sup>١) من الآية : ٢٧ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : على كذا وجها .

 ۲ — التكذيب: وإنما صار الكفر ، تكذيبا ، لأنه لما رده بلسانه ، فقد غطى برده ذلك النور الذى جاء به من عند الله .

الظلم: وإنما صار الكفر , ظلما ، في مكان آخر (١) ، لأنه لما
 أنكر النعمة أنها من ولى النعمة : فقد ظلم نفسه .

٣ ــ الجحود: وإنما صار الكفر و جحودا ، في مكان آخر ، لأنه عرفه معرفة الذهن ، لا معرفة العقل ، فاستنار بمعرفة الذهن كالبرق ، ثم ذهب فأظلم بما ها ج من النفس من الحسد والبغى وطلب العلو ، فجحده ومعه معرفة الذهن ، ولم يكن معه معرفة العقل: فيثبت النور ، ويستنير الصدر على الدوام . فجحد لما صار غطاء على القلب ، ألا ترى إلى قوله تعالى :

﴿ وَجَحَدُوا بِهِ } وَاسْتَيْقَنَتُهَا أُنْدُنُهُمْ ظُلُمَّا وَعُلُوًّا ﴾ (٢) .

فهذا: يقين النفس ، لا يقين القلب ، لأن يقين القلب من معرفة العقل ، ويقين النفس من معرفة الذهن .

كفران النعمة ، وإنمار صار الكفر ، كفران النعمة ، فى مكان آخر ، لأنه غطى منة الله عليه . بنزك الشكر ، لأن الشكر انفتاح غطاء القلب لرؤية النعم من المنعم ، والكفر : غطاؤه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: بإسقاط « آخر a .

<sup>(</sup>٢) من الآية : ١٤ من سورة النمل .

التبرى: وإنما صار الكفر د التبرى ، فى مكان آخر ، لأنه إذا صار القلب فى غطاء : افترقت الأبدان بالأهواء التى فيها ، وتبرأ بعضهم من بعض : تعاديا وتباغضا ، وإذا انكشف الغطاء : استنارت القلوب بنور الله وائتلفت القلوب بروحه ، لأنهم آمنوا برب واحد ، فاجتمعت القلوب تأليفاً بما آمنوا ، ألا ترى إلى قوله تبارك اسمه :

﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيماً مَا أَلَفْتَ بَيْنَ ۖ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ. اللهُ أَلَّفَ بَيْنَمُ هُوْلِهِمْ وَلَـكِنَّ. اللهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾(١)

فبالإيمان الخالص المشرق نوره: تأتلف القلوب وتتحاب فى ذاته ، وبالهوى: تختلف وبتبرأ بعضها من بعض ، وهو قوله تعالى:

﴿ أَفَرَأُ بِنَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ (٢)

# ٣ - الشرك

وأما قوله: « الشرك على كذا وجه » ، (٢) ، فإن الشرك: هو التعلق . بالشيء ، وإنما سمى شرك الصياد « شركا » من أجل التعلق . فالشرك : أن يجعل لأحد في ملك الله علاقة ، فيراه مالكا معه .

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٣ من سورة الأنفال

<sup>(</sup>٧) من الآية ٢٣ من سورة الجاثية

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وجها

ا ــ العدل: فإنما صار الشرك في هذا المكان وعدلا ،، لأنه صيره مثله في الحكم ، والقضاء والتدبير ، والقدرة والربوبية ، والمعادلة ، والمساواة ، كأنه سواه به .

٣ — النسبة: وإنما صار الشرك « نسبة ، فى مكان آخر . لأنه نسب مولوده إلى اسم دون الله من بعض عبيده ، فأشركه فى النسبة ، والنسبة أن يقول عبد الحارث ، نسب العمودة منه إلى الحارث ، فصار هذا شركا فى النسبة .

٤ — الرياء: وإنما صار الشرك « رياء ، فى مكان آخر ، لأن العبد يعمل: يبتغى بذلك نو الا من الله ، ويتخد عنده جاهاً ومنزلة: رجاء النوال والمنفعة ، فإذا ابتغى بذلك نو الا من بعض عبيده ، واتخذ عندهم بذلك جاها ومنزلة رجاء المنفعة: فقد أشرك فى العمل غيره دو نه .

# ٤ -- سواء

وأما قوله: « سواء على كذا وجه (١) ، فالسواء: هو من التساوي (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل : وجها

<sup>(</sup>٢) في الأصل : التساوه

جاز له أن يسوى شيئًا (١) بشيء ، ويكون عدله ، فهذا أصل الـكلمة .

۱ — العدل ، وإنما صار السواء وعدلا ، ، لأن العدل : هو الشيء الذي يكون وسطا بين الشيئين ، لا يميل إلى أحدهما دون الآخر . مثل لسان الميزان : هم في وسط العمود قائم ، والوزن هو بلسان الميزان والكفتان (۲) لحثو الميزان ، فني أيتهما كثر الحشو وثقل : مال باللسان وإذا استوى الحشوان في الكفتين : اعتدل الميزان ، أي استوى لسان الميزان ، فلم تمل إحداهما (۳) دون الأخرى .

٢ ــ لا إله إلا الله : وإنما صارت كلمة ، لا إله إلا الله ، : سواء
 بين الحلق ، لأن إلهيته قد أخذت الحلق على السواء ، فهو لكل شيء
 إله ، وتفسير ذلك : أن عظمته ملأت كل شيء ، وهو قوله تعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّهُ ﴾ ( \* ) .

وقوله أيضاً :

﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السَّمْوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: شيء

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الـكنتين

<sup>(</sup>٣) في الأصل . إحديهما .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٨٤ من سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٥) من الآية ٣ من سورة الأنعام

٣ ــ الوسط: وإنما صار السواء « وسطا ، في مكان آخر : كما ذكر نا بديا ، أن السواء هو الذي يتوسط الشيئة ن .

٤ — الظاهر: وإنما صار السواء وظاهرا ، في مكان آخر ؛ لأن.
 العلانية ظهور(١) .

ه ــ الشرع: وإنمار صار السواء, شرعا, في مكان آخر، لأن الطرق التي شرعت كلها تؤدى إلى مكان واحد، فصارت الشرائع (٢٠) سواء، أي مستوية.

ه - قصد الطريق: وإنما صار السواء؛ قصد الطريق، (٣) لأنه الطريق المتوسط للطرق .

٧ — الأنصاف: وإنما صار السواء وأنصافا، الأن الناسف هو المتوسط من الأشياء.

# ه ـ المرض

وأما قوله: المرض على كذا وجه ، فالمرض هو ممازجة النفس شيئًا من غير تلك الأجناس التي ركبت فها .

١ الشك: وإنما صار المرض ها هنا « شكا « ونقاقا : لأن النفاق.

<sup>(</sup>١) في الأصل ظاهر

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فصار الشرع.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : فهو .

إذا دخل القلب مازج المعرفة ، والنفاق: هو الريب ، وأصله من مكر النفس ، وذلك أن النفس إذا تحيرت فى معرفة الرب مكرت أى أسرت فى نفسها مايوسوس به العدو إليها ، ومايشير لها الهوى إليهفالير بوع (١) إنما صيرت لجحرها بابين : مكرا ، ولذلك سمى جحرها « نافقا ، ، فالنفاق مشتق من ذاك ، وهو قوله تعالى :

# ﴿ فَإِنْ اسْتَطَمْتَ أَنْ تَدْبَتَنِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٢).

والنفقة مشتقة منه ، فإن النفقة هو الذي يحوى الشيء في يده ، أو في وعاء ثم يخرجه فيصرفه في وجوه حوائجه ، ومنه قولهم : « هــــذه سلعة نافقة » أي تخرج و تتروج ، و لا تبقى كاسدة ، فقلب المنافق مجخى (٢) مائل ، لا يستقر منه شيء ببيان ، هو عارف مقر ، ثم تجده من ساعته شاكا مريبا متحيرا يطلب معبوده ، والشك هو : تقبض القلب وانقداضه .

٢ -- الزنا: وإنما صار المرض « الزنا » فى مكان آخر ، لأن أصل

<sup>(</sup>١) وهو حيوان ثدبي من القوارض ، يستوطن إفريقيا الشمالية ، وآسيا، وهو كثير في مصر ، ويمتاز بطول أرجله الحلفية ، وقصر الأمامية ،وهو سريع الوثب،يقتات بالنبات والحشرات . انظر الموسوعة العربية الميسرة ص ١٩٨٠ . (٢) من الآية : ٣٩ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) الجخو : هو استرخاء الجلد ، يقال : جخى للصلى فى سجوده أى مال . وجخى الشيخ : أى انحنى ومال . انظر القاموس المحيط : ج ٤ : ٣١٣ .

الزنا من الفرح ، وما لم يفرح لا يقدر أن يزنى ، ألا ترى أن صاحب المصيبة لما افتقد الفرح : عجز عن قضاء هذه الشهوة وإتيان النساء فى وقت المصيبة ، فالزنا هيجان من فرح القلب ، فإذا مازج فرح الزنا إيمانه: مرض القلب ، وذهبت قوته ، ومرضه : ضعف إيمانه.

٣ – علة الجسد: وإنما صار المرض في المكان الآخر «علة الجسد»
 لأن ذلك بلاء مازج العافية ، وحركة مازجت السواكن .

### 7 - الفساد

وأما قوله: والفساد على كذا وجه ، فالفساد: هو انتقاض الشيء الذي أصلحه الله ، العالم بحسن تقديره وتدبيره ، فإذا انتقض ذلك : تفرق ما اجتمع ، وانتكس ما علا ، وأظلم ما استنار ، وتأخر ما تقدم وخلا ما احتشى، ووهى ما استقام ، وخمد ما اهتز ، وذل (١) ما عز ، واستكان ما برز .

١ – أعمال المعصية: وإنما صار الفساد « أعمال المعصية » لأن الأرض إنما تقل الآدميين ، وتربى معايشهم بما ينزل من البركة ، وإنما تنزل البركة بنزك الفساد ، فإذا ظهرت أعمال المعصية : امتنعت البركة ، فإذا المتنعت البركة ، وخافت من ربها ، فاشتد عليها

<sup>(</sup>١) في الأصل : وذبل .

تربية معايش الآدميين ، لأن تلك الأشياء تكون منزوعة البركة ، فإذا نزعت البركة لم يجد أهلها سبيلا أن يصرفها فى طاعة الله ، فازدادت المعاصى ، فالبركة فى انتقاص ، والمعاصى فى ازدياد ، حتى تجأر (١) الأرض إلى الله من ثقل تراكم المعاصى ، فلذلك سمى فساداً ، لأن الأرض وما عليها ومن عليها تكون كما وصفنا بديا .

٢ فساد الندبير: وإنما صارالفساد « فسادالتدبير » لما ذكرنا بديا
 ٣ نقص الثمرات: وإنما صار الفساد « نقص الثمرات » في مكان
 آخر لما قلت بديا: أن ذلك انتقاض التدبير .

٤ ــ تغيير الدين : وإنما صار الفساد فى مكان آخر ، تغيير الدين »
 لأنه إنما تغير دينهم من انتقاض تدبيرهم .

فالأصل ما ذكر نا بديا ، ثم يتشعب في هذه الأحوال.

## ٧ - المشي

وأما قوله: المشي على كذا وجه(٢) ، فالمشي على وجهين:

(١) مشى هو نهوض القلب ونيته وقصده إلى الله فى الأعمال يبتغى مرضاته ، ومنه سميت النية ، يقال ناء ينوء ، أى نهض ينهض ، فالنية

 <sup>(</sup>١) أى . تتضرع إلى الله بالدعاء ، وتستغيث من هول ما فيها من المعاصى .
 (٢) في الأصل : على كذا وجها .

نهوض القلب إلى الله بعقله ، فشعاع العقل مع شعاع نور الإيمان : المتزجا وصارا إلى الله ، فتلك النية ، وينسب ذلك الفعل إلى القلب ،

لأنهما منه خرجا ، وهو مصدرهما ، فالمشى : مضى القلب إلى الله . ( ) ومشى ( على القدمين .

فأما الذي ذكره في الكتاب من قوله:

﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشُوا فِيهِ ﴾ (٢).

فهذا بالقلب: يمشى وذلك قوله تعالى .

﴿ وَجَمَانُنَا لَهُ نُورًا كَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ (٣) .

فإذا مشى القلب فبالنور الذَّى أعطيه ، وهو سراج القلب . والمشى الآخر قوله تعالى :

﴿ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَ اقِ ﴾ (1) فَهٰذا بِالقدم .

# ٨ - اللياس

وأما قوله: اللباس على كذا وجه ، فاللباس : هو الغطاء ، إذا غطيت شيئًا وغشيته فقد ألبسته .

(٣) من الآية ١٢٧ من سورة الأنعام (٤) من الآية المنسورة الفرقان (٣) من الآية الترآن (٣)

<sup>(</sup>١) فى الأصل: ويمثى . (٢) من الآية ٢٠ من سورة البقرة

ر ـ التخليط: فإنما صار اللباس «تخليطا »(١)في هذا للكان ، فهو أن الحق قائم ظاهر في كل أمر ، فإذا جاء العبد بالباطل فغشاه وغطاه بقول أو فعل: فقد خلط الحق بالباطل، وألبس الحق باطلا.

۲ — السكن: وإنما صار اللباس « سكنا » في مكان آخر ، لأن
 الليل إذا غطى الخلق غشاهم بظلمته ، وسكنت النفوس (٢).

٣ ــ السكن بالنسبة للنساء: وإنما صار اللباس « سكنا في مكان (٣) النساء » ، لأن الشهوة هامجة في الرجال بحريقها وشررها ودخانها ، فإذا وجد الرجل النساء : صار وجوده إياها لباساً له . لأنه قد غطى ذلك الشرر والحريق والدخان الهانج من شهوته بوجود هذه المرأة وغشياتها .

٤ — الثياب . وإنما صار اللباس . الثياب (١) » في مكان آخر ، لأنه يغطى الجسد ويغشيه .

<sup>(</sup>١) كما في قوله تعالى : ( ولا تلبسوا إلحق بالباطل ) من الآية ٤٣ سورة القرق .

<sup>(</sup>٢) يشير بذلك إلى قوله تعالى (وجعل الليل سكنا ) من الآية ٩٦ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) كما فى قوله تعالى ( هن لباس لحكم وأنتم لباس لهن ) من الآية ١٨٧ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) كافى قوله تعالى : (ولباسهم فيها حرير) من الآية : ٣٣ من سورة الحج .

ه - العمل الصالح: وإنما صار اللباس « العمل الصالح ، (۱) في مكان آخر ، لأن العمل السيء قد شان جو ارحه وجلدة وجهه وبشرته ، فإذا عمل العمل الصالح: غطى نور هذا الفعل ذلك الشين ، وغشاه ، فاستنارت الجو ارح و الجلدة ، وصار طريا ، وعاد إليه ماء وجهه ، بعد أن كان قد علاه غبار المعاصى و دنسها .

# ٩ - السوء

وأما قوله: «السوء على كذا وجه ، فالحسن والسوء هما ضدان ، ومنه الحسن والسيء من الفعل ، ومنه الحسنة والسيئة ، وهى : الطاعة والمعصية ، ومنه الحسني وهى الجنة ، والسوأى وهى دار النار . فالحسن والسوء : لزما أصل الشيء ، فإذا صار ذلك الشيء فعلا . قيل : حسن وسيء ، فإذا صار إلى الطاعة أو المعصية ، قيل حسنة أو سيئة : فإذا صار إلى المكان ، قيل : حسني وسوأى ، أى دار الحسنى ، ودار السوأى وهما الجنة والنار ، وذلك قوله تعالى :

﴿ وَ يَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِاكُمْسَنَى ﴾ (٢).

قيل فى تفسيرها: الجنة ، ومثل قوله تعالى أيضا :

<sup>(</sup>۱) كما فى قوله تعالى : ( ولباس التقوى ذلك خير ) من الآية : ٢٦ من سورة الاعراف .

<sup>(</sup>٢) من الآية : ٣١ من سورة النجم .

﴿ ثُمُ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى ﴾ (٦) . قيل في تفسيرها: النار .

فن الحسن يتولد السرور ، ومن السوء يتولد المساءة ، فيقول تسرنى كذا ، وساءنى كذا ، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُوثِّمِنْ » .

فالسرور يظهر على الوجه ، والسوء يظهر على الوجه أيضاً . وذلك قوله تعالى :

﴿ وَلَقَّاهُمْ لَفُرَّةً وَسُرُوراً ﴾ (٢)

وقوله تعالى :

﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٣)

فأعلمك أن السرور والسوء: إنما هما صفتان تحلان بالوجه و تولدهما من الحسن الذي يظهر في الصدر ، والسوء الذي يظهر فيه . فالسرور إنما سمى سرورا : لانجلال أسرار الوجه و توسعه ، ألا ترى إلى قول عائشة (۱) : « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأسارير وجهه تبرق ، فقال :

<sup>(</sup>١) من الآية : ١٠ من سورة الروم .

<sup>(</sup>٢) من الآية : ١١ من سورة الإنسان .

<sup>(</sup>٣) من الآية : ٢٧ من سورة الملك .

<sup>(</sup>٤) هي عائشة أم للؤمنين : بنت أبي بكرالصديق رضي الله عنهما ، وتبكف

« أَكُمْ تَرِينَ يَا عَائِشَةُ: أَنَّ مُجَرِّزًا الْمُدْلَجِّي (١) نَظَرَ إِلَى أَسَامَةَ الْمُنْ زَيْدِ (٢) ، وَ إِلَى أَسِيهِ (٣) ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُمَا مِنْ بَعْضُمِ الْمُدَامِ بَعْضُمُ اللَّهُ فَالَ اللّهُ لَذِي الْمُدَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عائشة أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير ، تزوجها النبي (ص) قبل الهجرة السنتين وهي بنت ست سنين ، وبني بها وهي بنت تسع ، وهي من أكثر الصحابة رواية عن الرسول ، ولم يتزوج الرسول بكرا غيرها . توفيت ١٧ رمضان سنة ٥٠ هـ . ودفنت بالبقيع . تهذيب الأسماء ج ٢ : ٣٥١ .

(١) هو الصحابى : مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن مدلج كان عارفا القيافة وحكى عن النبى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكان قد رأى زيدا وابنه أسامة نائمين وقد بدت أقدامهما ورؤوسها مفطاة فقال إن هذه الاقدام بعضها من بعض ، وكان زيد أبيض وأسامة أسود . وقد أخرج البخارى هـذا الحديث وكذا مسلم في صحيحهما وكذا أصحاب السنن . تهذيب المهذيب ج ١٠ : ٤٦ .

(٣) هو أسامة بن زيد الصحابى المعروف وهو مولى رسول الله (ص) وابن مولاه ، وابن مولاته وهو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل ، وأمه أم أيمن بركة روى عنه ابن عباس ، وابن عمر وغيرها ، أمره الرسول على بعض الجيوش ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبه ، توفى بالمدينة سنة ٥٤ه انظر : تهذيب الأسماء واللغات ج ١ : ١١٣ — ١١٥٠

(٣) هو أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل ، وهو مولى رسول الله (ص) أصابه سبى فى الجاهلية وقدموا به سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام لهمته خديجة أم للؤمنين فوهبته للنبى قبل الهجرة ، وتبناه النبى (ص) وكان يدعى وكانأسامة قد طعن المنافقون فى نسبته ، فلما نظر إليه مجرز ـ وكان قائفا يقفو آثار الأشياء فى الأنساب وغيرها ، وذلك علم عظيم من أعطيه فلله عليه نعمة (أقول: فلما نظر إليه مجرز أثبت أن نسبتهما صحيحة . ولا شك فها).

وعلم القيافة ، وعلم العيافة ، وعلم النجوم ، وعلم الخط : فهذه علوم أهل منة الله ، قد أعطاها الله للعباد بلوى (١) لهم ، واقتضاهم شكرها ، فأما علم القيافة: فهو ما ذكرنا ، وقد أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حققه لمجزز المدلجي ، حتى دخل من قوله من السرور ما تجللت أسارير وجه . وظهر بروقها ، والأسارير : هي الخطوط في الجبين وعلى الأكف .

وأما علم العيافة: فهو علم زجر الطير ، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :

« الطَّيرُ تَجُرِي بِقَدَرٍ » .

وأما علم الخط: فكان نبى من الأنبياء بخط وبعث إلى قومه بالخط، وهو قوله تعالى:

زيد بن محمد ، حتى جاء قوله تعالى : (ادعوهم لآبائهم) ، تزوجزينب بنت جمش ثم طلقها ، وقصته معروفة فى القرآن السكريم ، استشهد فى غزوة مؤتة سنة ٨ هجرية .

انظر تهذیب الأسماء ج ۱ : ۲۰۳ – ۲۰۳ .

<sup>(</sup>١) أى : اختبار ا وامتحانا لهم .

﴿ . . . أَوْ أَثَارَة مِنْ عِلْمٍ ﴾ . . . أَوْ أَثَارَة مِنْ عِلْمٍ ﴾

رجعنا إلى ذكر السرور والسوء: فيقول القائل: سرنى ، وهو إذا ولج حسن الشيء إلى أأسرور: تأدى ذلك إلى الوجه ، وتبينت أسران جبينه ، وإنما سميت أسرارا ، وواحدها « سر » لتقبضه ، ومنه سميت « السرة » سرة : لتقبضها وتراكم غضونها ، ولذلك سميت « العسرة » : صرة ، لأنها تجمع وتقبض بعضها إلى بعض ، فحلاوة الشيء ومرارته ، إذا وجدت الذن س طعمها : تأدى ذلك إلى الوجه ، فظهوره على الوجه يقبض جلدة الوجه ، حتى تظهر الأسارير وتبرق ، وذاك تهلل الوجه .

ويقول القائل: ساءنى وذلك إنما يظهر على الوجه، فيذهب بأسارير الوجه ويسوى عضونه، فسمى سوءا، لأنه سوأ غضون وجهمن الذبول والاسترخاء، وذلك من استرخاء النفس. إذا كرهت الشيء استرخت وذبلت وضعفت، فتأدى ذلك إلى الوجه، واسترخت جلدة الوجه، واستوت الأسارير والغضون، وإذا وجدت النفس ما تحب: فرحت وقويت، وصارت كالمنتفخة بذلك الفرح، فتأدى ذلك إلى الوجه، فتبينت الاسارير على جبينه من القوة التي وجدت النفس. فقيل لهذا: سرور، ولذلك سوء.

وأصل الحسن : من ضحك الله تبارك وتعالى .

<sup>(</sup>١) من الآية : ٤ من سورة الأحقاف .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: في .

وأصل السوء: من ظله ، فإذا ظلل الظل صار غشاء على ما يظهر من الضحك ، فصار سوءا . ومنه سمى الصبح إذا أصبح الناس ، وإذا جاء الليل قيل « مساء » ، وأصبحنا وأمسينا : مأخوذ من الصباحة والسوء وإنما قيل للصبح « صبح » : لأنه أسفر عن نور النهار ، ويقال فلان صبيح الوجه : لتهلله وإسفاره ، وللمساء « مساء » لا نه يأتى بظلمة تغشى النهار وتذهب بضوئه .

فكل فعل أو مكان أو خلق أو شيء من الاشياء كائنا ما كان: حل به الإسفار والضوء ، فقد حل به الحسن ، وقد حسن ذلك الشيء .وكل شيء أو فعل أو مكان أو خلق حل به الغشاء والغطاء والظل فقد حل به السوء وقد ساء ذلك الشيء ، فالاسم منه سيء ، فإذا صار إلى المكان قيل الحسني ، وهي (١) دار الجنة ، والسوأي وهي (٢): دار النار .

١ — الشدة: فإنما صار السوء في هذا المـكان والشدة ، مر.
 قوله تعالى :

﴿ يَسُومُونَكُمْ شُوءَ الْمَذَابِ ﴾ (٢) .

أى شدة العذاب ، لائن تلك كانت عقوبة حلت بهم من تركهم

<sup>(</sup>١) في الأصل : هو .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل بإسقاط « وهي » .

<sup>(</sup>٣) من الآية : ٤٩ من سورة البقرة .

الطاعة ، وعملهم المعاصى، فحل بهم من تركهم الطاعة ، وعملهم المعاصى: السوء الشديد، وكذلك قوله تعالى:

﴿ سُوهِ الْحُسَابِ ﴾ (١).

أى: شديد الحساب، من أجل أنهم معاقبون بالشديد من السوء. ٢ - عقر الناقة: وإنما صار السوء فى مكان آخر ، عقر الناقة، (٢) لا أن الناقة آية من آيات الله ، والآية دليل على الله تبارك اسمه ، فإنما يعرف بالآيات ، والدلالات بالقبول ، فعقرهم الدليل الذى يدلهم على الله : من السوء .

٣ ــ الزنا: وإنما صار السوء فى مكان آخر « الزنا » (٢) ، لا أن ذلك سوء، ستره الله بنور الحشمة حير خلق آدم، وأمره بستره، فإذا كشفه بغير حق، ومن حيث لم يطلق له: صار سوءا .

ع ــ البرص: وإنما صار السوء « البرص» ( ن في مكان آخر ، لا أن

<sup>(</sup>١) من الآية : ١٨ من سورة الرعد .

 <sup>(</sup>٢) وذلك قوله تمالى: (قال هذه ناقة لها شربولكم شرب يوم معلوم ،
 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ، فعقروها فأصبحوا نادمين ) .

الآيات: ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٥٧ من سورة الشعراء .

 <sup>(</sup>٣) وهو قوله تمالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا).
 الآية: ٣٣ من سورة الإسراء. وقوله تمالى: (ما كان أبوك امرأ سوء)
 من الآية ٢٨ من سورة مريم

<sup>(</sup>٤) وذلك قوله تعالى : (وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء). من الآية ١٢ من سورة النمل .

البرص من سمات الله على عبده ، كالكية تكوى مكانا من الجسد ، وهو مقرون بالجذام والجنون ، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

« إِذَا بَلَغَ الْمَبْدُ المَسْلِمُ أَرْبِعِينَ سَنَةً أَمَّنَهُ اللهُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ خِلاَل: الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالدَّصُ » .

ه — الشرك: وإنما صار السوء «الشرك، في مكان آخر ، لائن الشرك تعليق بمن لاينال ، ولا يرى ، ولا يدرك ، فبقي صاحب الشرك في الهوى بلا قرار . لانه قصد للتعليق ولم يتعلق فبقى في الهوى أيهوى ، وذلك قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ ۚ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُو وَمَنْ يُشْرِكُ ۚ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ الرِّبحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (٢) ﴾ .

٦ — الشتم : وإنما صار السوء في مكان آخر ، الشتم ، لأنه يصل
 إلى القلب وجعه ، فيتأدى إلى الوجه سوء ، وكذلك في شأن المعصية .

٧ - المعصية : وإنما صار السوء في مكان آخر ، المعصية » ، الأنها تسيء الوجه .

۸ — الفقر : وإنمار صار السوء فى مكان آخر دالفقر ، للبؤس رونزوع اللين والعطف منه ، وذاك عا يسىء الوجه .

<sup>(</sup>١) من الآية : ٣١ من سورة الحج .

#### ١٠ - الخزى

وأما قوله: الخزى على كذا وجه ، ، فالحزى: زوال النعمة ، فإذا زالت عنه نامة عنه نامة الدنيا ، وإذا زالت عنه نعمة الذين ، فهو خزى الآخرة .

والخزى: الاسم ، والخزاء مشتق منه كالمصدر ، والحسى بالسين: الفرد، والزكا: الزوج (١) ، فكل شيء ذهب تزاوجه فهو خساً ، وكل شيء ذهبت نعمته وخلفه البؤس: فهو خزى ، وقد خسى الشيء فهو خاسىء ، ومنه قوله تعالى:

﴿ اخْسَأُوا فِيهَا وَلاَ تُسَكَّلُهُونِ ﴾ (٢) .

وأيضا منه قوله تعالى :

﴿ يَنْقُلِبُ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِنًا ﴾ (").

فهذا كله على من ايلة (٤) ما ضم إليه ، فصار منفر دا عن ذلك الشيء ـ

<sup>(</sup>١) يقال: أخساً أم زكاً ، أى أو ترا أم شفعا ، فالحسى هو الفرد ،

والزكا هو الزوج . انظر أساس البلاغة ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) من الآية : ١٠٨ من سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٣) مِن الآية : ٤ من سورة الملك .

<sup>(</sup>٤) أى مباينة ما ضم إليه ، لأن الترايل هو التباين والمفارقة .

فالبصر أعطى قوة ، فلما أعمله فأنصبه خسى الانقطاع المدد من النور ، لأن البصر إنما يأخذ مدد النور من الروح ، والروح يأخذ من نور الحياة ، فإذا أعياه بأعماله : تعرى وأنحسر ، أى : بق حاسرا بلا مدد ، فانفر دعن المدد ، فقيل خسى ، فهو خاسى ، أى انفر دعن المدد ، وكذلك قوله « اخسأؤا ، فإنما كانوا معذبين بألوان العذاب فى النار ، ونعمة اللسان باقية معهم يتكلمون ، وفى ذلك تفريج لهم وترفيه ، فلما جاءوا بكلمة المجادلة والخصومة مدخولة وهى قولهم :

﴿ رَبُّنَّا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُو تُنَّا (١) ﴾ .

أخسأهم فأخرسوا ، فانفردوا عن كل خير ونعمة .

۱ — العذاب: وإنما صار الخزى تفسيره فى مكان آخر العذاب (٢) لأن العذاب هو: منع النعمة عن العبد ، ولذلك سمى عذابا ، ولذلك سمى الماء العذب عذبا ، لا نه منع عن المر أن يخالطه ، ومنه قول على - رضى الله عنه ـ « أعذبوا نساءكم من الخروج » ، أى : امنعوا .

ع ـ الهلكة: وإنما صار الحزى الهلكة في مكان آخر ، لأن الهلكة تلاشى النعمة عنه وفقدها .

<sup>(</sup>١) من الآية : ١٠٩ من سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>۲) كما فى قوله تعالى : (كشفنا عنهم عذاب الحزى ) من الآية ٩٨ من سورة يونس .

٣ \_ الهوان: وإنماصار الخزى الهوان في مكان آخر ، لا ن الهوان. يؤدى إلى نبذه والتخلي عنه .

إلى الذل: وإنما صار الحزى الذل في مكان آخر ، لائن الذل يؤدى إلى الكسر والسلب ، لائن العزيز يرفع و يجبر ، فإذا رفع العبد بخير : رفعه من الكسر ، واكتسى بعد السلب ، وإذا ذل : انكسر و تعرى لأنه قمع وعرى .

ه ــ الفضيحة: وإنما صار الخزى الفضيحة (۱) فى مكان آخر ، لائن الفضيحة: خروج من ستر الله، وكشف العورة، فإذا خرج من الستر: خزى، أى خسى وانفرد عن ستر الله.

#### ١١ – ياءوا

وأما قوله: باءوا على كذا وجه ، فقوله «باءوا، أى حلوا فالحلول والنزول واحد ، فقوله « باءوا » أى : استوجبوا(٢) ، لأن الوجوب : السقوط والحلول ، يقال للشمس إذا غربت قد وجبت ، وقد قال تعالى. في تنزيله في شأن النسك :

<sup>(</sup>١) كما فى قوله تعالى : ( فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى ) من الآية : ٧٨ من سورة هود .

رَّمُ) كَمَا فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَبَاءُوا بِغَضْبِ مِنَ اللهِ وَضَرِبَتَ عَلَيْهُمُ الْسَكِنَةُ ﴾، مِنَ الْآيَة ١١٢ مِنْ سُورَةً آلُ عَمْرَانَ .

﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ (١).

أَى: سقطت وحلت بالأرض.

١ -- النزول : وإنما صار في مكان آخر النزول(٢٠) ، فهو قريب من الأول .

۲ — التوطن: وفي مكان آخر التوطن (٦) ، لأنه حلول ، فإذا حل
 وثبت ، فهو توطن .

#### ١٢ – الرحمة

وأما قوله: الرحمة على كذا وجه: فالرحمة جارية من العرش على الحلق ،كالسيل ، ثم ينقسم ذلك على الجنة ، وعلى أهل السموات ، وأهل الأرضين إلى الثرى ، كل ذلك يحتظى منها بمقدار ، فالجنة تحتشى منها ، وتتزيى بها إلى يوم القيامة : فذاك حظها منها ، وحظ الملائكة منها صفو العبادة ، وحظ الآدميين الموحدين منها : التوحيد ، وحظ

<sup>(</sup>١) من الآية : ٣٦ من سورة الحج

 <sup>(</sup>٣) كما في قوله تعالى : ( وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا )
 من الآية : ٧٤ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٣) كما فى قوله تعالى : ( والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ) من الآية : ٩ من سورة الحشر .

الآدميين الأعداء منها: نعمة الدنيا وزينتها وبهجتها ، مغترين بتلك النعمة والبهجة ، ومن الاغترار قالوا:

﴿ وَمَا أَظِنُّ السَّاعَةَ قَائَمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (١) ﴾.

وقال أيضاً :

﴿ وَلَئْنِ رُجِمْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى (٢) ﴾ .

فنى حشو كل رحمة خير كثير ، والنبوة خرجت من الرحمة ، قال الله تبارك اسمه :

﴿ وَمَا كُنْتَ مَ عُبُو أَنْ بُلْقَى إِلَيْكَ الْهِ كِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ (٢)

فَإِنَّمَا اخْتَلَفْتُ الْأَلْفَاظُ فَى تَفْسِيرُ الرَّحْمَةُ فَقَالُواْ :

١ – النبوة : الرحمة هي النبوة .

٢ - الإسلام: وفي مكان آخر « الإسلام ، .

٣ ـــ الرزق: وفي مكان آخر . الرزق. .

(٧) من الآية : • ٥ من سورة فصلت .

(٣) من الآية : ٨٦ من سورة القصص .

<sup>(</sup>١) من الآية : ٣٩ من سورة الـكمف .

- ٤ -- النصر : وفي مكان آخر د النصر » .
  - وفي مكان آخر «الفتح».
- ٦ المودة: وفي مكان آخر « المودة » .
- ٧ العافية : وفي مكان آخر د العافية ، .
- ٨ المطر : وفي مكان آخر ، المطر (١) »
- ٩ القرآن: وفي مكان آخر « القرآن » :
- ١٠ \_ الجنة : وفي مكان آخر : الجنة » .

لأن هذه الأشياء كلها تخرج إلى العباد من الله من باب الرحمة ، والرحمة تجلبها على العبد من الله ، فالرحمة تسعى إلى العباد بهدف الخيرات والبر واللطائف : سعى الوالدة الشفيقة بالرقة ، بل هى أشد وأسرع .

#### ١٣ - الفرقان

وأما قوله: الفرقان على كذا وجه: فالفرقان أصله: الفرق بين الحق والباطل، إلا أنه أخرجه مخرج فعلان ليكون عليه الفرق فى الشبع والوفارة .

<sup>(</sup>١) كما فى قوله تعالى ( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ) من الآية : ٥٠ من سورة الروم .

١ - النور: وإنما صار الفرقان « نورا » لأنه يفرق بين الحق والباطل ، فيحول بين الحق والباطل ، وبين الاختلاط بالحق ، وهو قوله تعالى :

﴿ إِنْ تَتَقَوُا اللَّهَ يَجْمَلُ لَـكُمْ فُرْ قَانًا (١) ﴾ .

أى نورا على قلو بكم يفرق بين الحق والباطل على قلو بكم ، فذاك نور من وجهه السكريم ، من حظيرة القدس ، يجعله ثوابا عاجلا عن التقواه ، فيكون ذلك النور : مانعا لسكلمة الباطل أن تغشى نور الحق ، فلا يكون لصاحبه ليس<sup>(٢)</sup> فى الأمور ، فهو يعاين حقوقه فى صغائر الأمور فيما دق ، وفيما جل ، ويخرق عن قلبه علائق النفوس ، فيقطع الأسباب ، وينفرد العبد لربه بذلك النور .

٢ – الحروج من الشبهة : وإنما صار الفرقان في مكان آخر :
 الحروج من الشبهة ، لما وصفنا بديا .

٣ ــ النصر : وإنما صار الفرقان والنصر ٥(٢) في مكان آخر ، لأن

<sup>(</sup>١) من الآية : ٢٩ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٢) أى تخليط وتخبط.

<sup>(</sup>٣) كما في قوله تعالى : (وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ) من الآية : ٤١ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup> ٤ - نظائر القرآن )

النصر إنما خرج إلى العبد من الملك ، وهو ذلك النور الذي قام بين الحق والباطل ، فمنع الباطل عن الخلاط .

#### ١٤ ـ قانتون

وأما قوله: قانتون (۱) على كذا وجه ، فالقنوت: المقابلة ، وهو أن تقابل بوجهك وبدنك عظمته ، فتقف بقلبك بين يدى عظمته ، وتقابل ببدنك الوجهة التى وجهت لها ، وهى معلمه ، وهى : الكعبة ، فذاك منه إعظام له ، ولذلك قيل : القنوت ، الطاعة » ، لأن الطاعة من الإعطاء ، ويقال : أطاع وأعطى ، فأطاع بقلبه وبدنه ، فما كان بقلبه وبدنه يقال : أطاع ، وما كان من ماله يقال : أعطى ، ألا ترى أنه قال : أعطى من نفسه ما أردنا ، وأعطى من قابه ما أردنا ، فتلك الطاعة ، وأما المعصية التي هي ضد الطاعة ، فامتناع النفس عندما دعيت ومدك ألحق إليه ، فإذا أشتد وامتنع : قيل عصى ، واعتصى ، وتعيص ، أى : اشتد ولم ينقد ولم يلن ، وإذا دعو ته فأجاب ، ومد الحق العنق إلى الدعوة فانقاد ، قيل أطاع أى أعطى من نفسه ما أريد منه .

<sup>(</sup>١) كما في قوله تعالى : ( وله من في السموات والأرض كل له قانتون ) من الآية : ٣٦ من سورة الروم .

### ۱۰ - « الذكر »

وأما قوله: الذكر على كذا وجه ، فالذكر هو ركض (١) القلب إلى الله ، واهتياجه من حبه ، وشوقه ؛ فكل مؤمن حبه له ، وشوقه إلى الله كائن فيه ، ولحكن لايظهر عنده لأنه بق لحب الشهوات ، فخفي على هذا المؤمن المخلط المشغول بنفسه ، وإنما يظهر ذلك عند الأولياء: للهيج والغلبة ، فإذا هاج : فإنما يهيج لرياح البهجة عند هبوبها ، فإذا تحركت رياح البهجة في ملك البهجة : هاج الذكر من قلوب الموحدين ، فإذا ذكر وه هاجت الرياح المتحركة ، فعندها يطيب الذكر من قلوب المؤمنين على قدره ، وعندها يقع المشتاقون في أودية الحنين ، وتقع قلوب الموحدين في بحار الوله .

فبدو ذكر العباد من الله تبارك اسمه ، لأن الله تبارك اسمه فرح بعياده الموحدين ، ومن باب الفرح أهدى إليهم التوحيد ، ومن باب المعرفة خلقهم ، ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

﴿ لَلَهُ أَفْرَحُ بِتَوْبِهِ الْعَبْدِ: مِنْ رَجُلٍ ضَلَّ بَعِيرُهُ فَى مَفَازَة مُهْلِكَةٍ خَمَا زَالَ يَجِدُّ فِي طَلَبِهِ حَتَّى أَيِسَ مِنْهُ ، وَتَوَطَّنَ لِلْمَوْتِ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ الذِي أَضَلَهُ فَوَجَدَهُ ، عَلَيْهِ زَادُهُ وَسِقَاؤُهُ » .

<sup>(</sup>١) أي سير القلب ، كما تقول : ركضت النجوم في السماء ، أي سارت .

فدو الذكر من تحرك رياح البهجة بالعباد الأحباب وهم تا الموحدون، فإذا تحركت هناك: تحرك فرح المؤمن بالله ، فاعترض الذكر فذكره، فإذا ذكره هاجت البهجة كلها فتوسع العباد في الذكر وطاب.

١ — الصلاة: فإنما صار الذكر تأويله فى هذا المكان الصلاة (١) لأن الصلاة إنما هى أقوال وأفعال ، وأقوالها فى العدد أكثر من أفعالها وفى الوزن أوزن من أفعالها وفى الملكوت أشهر وأعظم وأنفذ سلطانا من أفعالها فالغلبة للذكر فى كل وقت من الصلاة ، وعلى كل حال ولذاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« إِنَّمَا أُمِرُوا بِالطَّوَافِ وَالسَّهْيِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ وَالْشَاءِرِ : لإِقَامَةِ فِي اللَّهِ ﴾ .

فأمرنا بالصلاة وفى كل فعل منها ذكر ، وأمرنا بالحج وفى كل فعل منه ذكر ، وأمرنا بالجهاد ، وفى كل ذلك تنزيل ، أمرنا بالذكر فيه ، فقال تعالى :

﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فِيئَةً فَ ثَلْبَتُوا وَاذْ كُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>۱) کما فی قوله تعالی ( إنی أحببت حب الحير عن ذکر ربی ) من الآية ته ۳۳ من سورة ص

<sup>(</sup>٢) من الآية : ٤٥ من سورة الأنفال ب

وأما ذكره باللسان ، فإن ذلك إفاضة الذكر وتشهيره ، لتقوى السموات والأرضون والجبال وتشتد ، فإن السموات والأرضين مسخرات لنا ، والجبال أو تاد الأرض ، والأرض مهادنا وبساطنا ، وفراشنا ومستقرنا ، وكذلك سماها فى تنزيله ، والسماء موضع أرزاقنا ، هنها تنزل من تحت العرش ، وهو ماء الحياة ، فتحيا به أرضنا فتنبت ، وذلك قوله تعالى :

﴿ وَفِي النَّمَا ۚ وَزِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (١) .

فروى عن سعيدبن جبير (٢) أنه قال : « الرزق المطر ، وما توعدون: الثلج ، ، وقال : وكل عين دائمة لا تنقطع فهى من الثلج .

حدثنا بذلك: داود بن حماد القيسي ، قال حدثنا يحيي بن يمان (٣)

<sup>(</sup>١) الآية : ٢٣ من سورة الداريات .

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدى الكوفى روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمرو وأبى سعيد الحدرى ، وروى عنه أشعث بن أبى المشعثاء وجعفر بن أبى المفيرة وغيرها . قتله الحجاج صبرا فى شعبان سنة ٥٥ هـ . تهذيب التهذيب : ج٤ : ص١١ – ١٤ .

<sup>(</sup>٣) يحيي بن يمان : هو يحي بن يمان العجلي ، أبو زكريا السكوفي ، روى عن أبيه ، وهشام بن عروة ، والأعمش ، وسفيان الثورى وغيرهم روى عنه : يحيي بن معين وأبو سعيد الأشج وغيرهما . وكان من أكثر أصحاب الثورى رواية عنه ، قال هارون بن حاتم : مات سنة ١٨٨ ه .

انظر تهذيب التهذيب ج ١١: ٣٠٦ - ٣٠٠ و ١٠٠

وأشعت القمى(١) ، عن جعفر (٢) ، عن سعيد بن جبير وقد قال تعالى :

﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَلَشِمَةً فَاإِذَا أَنْزَلْهَا عَلَيْهَا الْمَاءِ الْهَنَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾ (\*\*) .

فقال: خاشعة: أى ميتة، وإنما تهتز وتتحرك وتربو للحياة التي حلت بها، ثم بين ذلك فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْنِي الْمَوْتَى ﴾ (1)

(۱) هو أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك . . . الأشعرى القمى روئ عن الحسن البصرى ، وجعفر بن أبى المفيرة وغيرها . وروى عنه : جرير ين عبد الحميد ، ويحي بن يمان ، ذكره ابن حجر من طريق أشعث عن جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير .

أنظر: تهذيب التهذيب: ج ١ : ٣٥٠ .

(٣) هو جعفر بن أبى المفيرة الحزاعى القمى ، روى عن سعيد بن جبير ، وعكرمة وشهر بن حوشب وغيرهم ، روى عنه : مطرف بن طريف ، ويعقوب ابن عبد الله القمى ، وأشعث القمى وغيرهم .

انظر تهذيب التهذيب : ج ٢ : ١٠٨ .

- (٣) من الآية : ٣٩ من سورة فصلت .
  - (٤) نفس الآية السابقة .

وقال تعالى :

﴿ وَنَزُّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء مُبَارَكًا ۖ فَأَنْبَتَنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبُّ الْمُصِيدِ ﴾ (١) .

فذلك ماء الحياة ، ثم قال جل شأنه :

﴿ رِزْقًا لِلْمِبَادِ ﴾ (٢) .

فإذا أظهر المشرك شركه ، وأظهرت اليهود والنصارى الفرية على الله :كادت السموات أن تنفطر ، والأرض أن تنشق ، وتخر الجبال هدا(٢)، لعظيم الهول الذي حل بهن من عظيم الفرية ، فإذا سبح المؤمن فقد نزهه عن العلائق ، وحمده عن كفر أن الموحدين ، ومجده عن غفلة المؤمنين ، وقدسه عن وساوس المخلطين : اشتدت السموات والأرضون والجبال ، ورجعت القوى إليهن ، وازددن قوة ، فلذلك ندب المؤمنون إلى إفاضة الذكر باللسان من أجل السموات والأرضين والجبال والبحار والملائكة والشمس من أجل السموات والأرضين والجبال والبحار والملائكة والشمس

(٢) من الآية : ١١ من سورة ق .

(٣) يشير بذلك إلى قوله تمالى ( وقالوا أتخذ الرحمن ولدا ، لقد جثنم شيئا

والقمر والنجوم وجميع الخلق ، ولله فى الأرض سوى الثقلين جنود لا يعلمهم إلا هو ، وقد قال فى تنزيله :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُو ﴾(١).

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

« خَلَقَ الله في الأرْضِ أَلْفَ أُمَّةٍ ، سِبَما نَةً مِنها في البَحْرِ ، وَأَرْبُهُا ثَةً فِي البَرِّ ، وَإِنَّ أُوَّلَها هَلَا كُمَّ الجُرَادُ ، فإِذَا أَهْلِكَ الجَرَادُ ، تَتَابِعَتْ الْأُمْمُ كُلُّهَا هَلاَ كُمَّ » .

فهذه الأمم كلها والسموات والأرضون والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والملائكة وجميع الخلق: كلهم يسجدون له، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقد قال تعالى:

﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُو اَتُ السَّبِعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـكِنَ لاَ تَفَقَّهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (٢).

فالكافر يسجد ويسبح ظله، وجثته معطلة، لأنه لا شي. ، ولا يعبأ الله به، وهو وقود النار وطعامها ، أي : حطمها وحشوها ، وهو

<sup>(</sup>١) مِن الآية : ٣٦ من سورة المدثر .

<sup>(</sup>٢) من الآية : ٤٤ من سورة الإسراء .

عدو الله ، عداء هر با منه ، فحرم تسبيحه وسجوده ، فصيره لا شيء ، ولا أحد ، ولا يعبأ به ، وذلك قوله تعالى :

﴿ قُلْ مَا يَمْنَأُ بِكُمْ رَبِي لَوْ لاَ دُعَاوْكُمْ ﴾ (١).

أى لو لا توحيدكم ، ولذلك عظم الإثم فى قول الرجل لأخيه المؤمن و يا لا أحد ، ، لأن هذا اسملزم الكافر . فالمؤمن يسجد ويسبح ويقدس ويمجد ويوحد ويحمد ، فهو إمام الحلق فى ذلك ، وإنما صار إماما : لأن الحلق كلهم مجبورون على ذلك ، والآدمى ليس بمجبور ، بل هو مستعمل فلذلك صار إمام الحلق والحليقة فى هذه الأشياءالتي ذكرنا ، فإذاصارت فلذلك صار إلى الله فإنما تعرض عليه أحوال الموحدين من بين الأمم التى فى البر والبحر ، فأمور الآدميين سميت ، أعمالا » ، وأمور من سواهم لا تسمى ، عملا » ، وإنما تسمى « فعلا » و « أمراً » ، قال الله تبارك اسمه فى ذكر الملائكة :

﴿ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ وَنَ } (٢)

وسائر الخلق فى سخرة الآدميين ، والآدمى فى خدمة الرب تبارك اسمه ، فأمور أهل السخرة وأمور الآدميين : أعمال ، وإنما سميت : وأعمالا ، : لأنه مشتق من العلامة وهى العلم ، فإنهم أعطوا معرفةالفطرة

<sup>(</sup>١) من الآية : ٧٧ من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٢) من الآية : ٦ من سورة التجريم .

أعنى جميع الآدميين – برهم وفاجرهم – ، ومن معرفة الفطرة : دعوأ الله مخلصين له الدين ، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ، فلما من الله تعالى على المؤمن بتوحيده : برز نور توحيده إلى الصدر ، فذاك النور الذي في صدره : علامة لما في قلبه من التوحيد ، فقيل علم ، ثم أمر بأمور ، فلما انتمر بتلك الأمور وفعلها : سمى ذلك منه عملا ، لأنه علامة ما في الصدر ، فقيل لما في الصدر ، علم » ، ولما في الجوارح : ، عمل » ، وكلاهما ثلاثة أحرف ، قدم العين مرة وأخر الميم مرة أخرى ، وكلاهما أريد به العلامة ، ألا ترى إلى قوله تعالى :

﴿ وَإِنَّهُ لَعَلَمُ لِلسَّاعَةِ (١) ﴾.

وَ فِي قراءة أخرى:

﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ .

يعنى به — عيسى بن مريم — ، فإنما صارت أمور الموحدين أعمالا: للزومها اسم العمل ، لأنه علامة ما فى قلبه من نور التوحيد ، وأمور المشركين يلزمها اسم العمل لأنه علامة ما فى قلبه من ظلمة الشرك ونقض التوحيد . فإنما خص الأول بالعمل من بين الحلق لأنه متحن مبتلى ، فسلك الشرك فى قلوب المجرمين ، وأجرى التوحيد فى قلوب المحبوبين ،

<sup>(</sup>١) من الآية : ٦٦ من سورة الزخرف .

ثم دعاهم إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله ، وإلى الوفاء بما في هذه المقالة تـ من الطاعة له ، فمن نطق به ، وقام بوفائه قبولا له وعزما عليه : سمى أمره عملا حسنا، ومن أبى أن ينطق به ، وذهب برقبته عن العبودة والوفاء له بذلك: سمى أمره عملا سيئًا . ولا يقال لمن سوى الآدميين أن لهم أعمالًا ، بل يقال : أفعالهم وأمورهم ، لأنهم لم يبتلوا ولم يمتحنوا وهم مجبورون على تلك الأمور والافعال: فالآدميون الموحدون: من الرَّأَفَّةَ أَظْهَرَ خَلَقَهُم ، وبالرحمة طهرهم ، وبالمحبة حلاهم وطبيهم ، وبنور البهاء زينهم ، وبالجود ستر عليهم ذنوبهم وجاد بالغفران لهم ، وبالعظمة قربهم ومكن لهم بين يديه وصيرهم خدما وقلوبهم خزائنه ، فلم يطلع. عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ، بل صيرهم في قبضته ، وأمسكنهم بين أصبعين من أصابعه ، يقلبها كيف يشاء(١)، وبسطها قبالة وجهه الكريم: فمن لحظ إليه : صرف عنه شر الدنيا والآخرة ،ومن نظر إليه : لم يعذبه أبداً ، وأوجب له دار السلام بتلك النظرة الواحدة ، والملائكة وسائر الخلق والخليقة: لحظ إليهم من ملك الجبروت ، فملاهم من خوفه ، وقهرهم بجبره ، فانقطع الخطاب والخصام ، فمروا فى السخرة منقادين لله فعلة للآدميين فعل السخرة فتكون السخرة منهم قواما للخدمة ؛ ولولاً السخرة لم تعم الخدمة ، فنحن معاشر الآدميين نسعى إلى الله بالخدمة مخلصين له ، ولذلك أمرنا بالدعاء فى الوتر بقوله : « إياك نعبد ، ولك

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الحديث الشريف: « قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلمها كيف يشاء » .

نصلى ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، أى: نخدم، وهي منزلة من السهاء وعدها أبى بن كعب<sup>(۱)</sup> سورة متلوة من القرآن، والسورة الأخرى: « اللهم إنا نستعينك ...، ، فهما سورتان في مصحف أبى بن كعب، وقال أنس بن مالك (٢): « والله إن نزلتا إلا من السهاء».

فالسعاية والخدمة لنا ، والسخرة لسائر الحلق ، فالسعاية بالقلوب ، والحدمة بالأبدان ، فإنما تتم الحدمة بالسعاية ، وقد قال في تنزيله :

﴿ إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجَمْعَةِ فَاسْمَوْا إِلَى ذَكْرِ اللهِ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) هو أبى بن كعب بن قيس بن عبيد . . . بن مالك النجار يقال له : أبو الطفيل ، سيد القراء ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وردى عنه عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعرى ، أمره عثمان بن عفان رضى الله عنهما أن يجمع القرآن ، توفى في خلافة عثمان سنة ٣٣ ه .

تهذيب التهذيب ج ١ : ١٨٨ -١٨٨ .

<sup>(</sup>۲) هو أنس بن مالك بن النضر . . . الأنصارى خادم رسول الله سلى آ الله عليه وسلم ، نزيل البصرة ، روى عن النبي سلى الله عليه وسلم ، وعن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم . روى عنه الحسن البصرى وثابت البنابى وحميد الطويل وابن سيرين وغيرهم توفى سنة ٩٣ هـ .

انظر تهذيب التهذيب ج ١ : ٣٧٦ ـ ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٣) من الآية : p من سورة الجمعة .

وقال أيضا :

﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَمَا سَعْيْمِاً وَهُوَ مُؤْمِنُ (١) ﴾ . . . فالسعى : بإرادة القلب ، وقد قال سبحانه :

﴿ لِتُحْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْتَى (٢) ﴾ .

فإنما تجزى على قصد القلوب والنفوس المشتركين في الإرادات، والنيات، فسائر الحلق يصيرون ترابا، وتطوى السموات والأرضون وترد إلى حيث شاء الله، وكذلك الشمس والقمر، ويبق الثقلان الجن والإنس. فجزاء الآدميين: دار الله، ولقاء الله في داره، وجزاء الجن – من وحد الله وأطاعه –: النجاة من النار، ثم الله أعلم إلى أين مصيره، والملائكة زوار أهل الجنة، وحملة الهدايا، ومنهم قهار جهنم و خزنتها . (٣) فالبشرى للآدميين، والنذارة للجن، وذلك قوله تعالى:

﴿ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ (١).

ولم يقل مبشرين ، وقال سبحانه في سورة الجن .

<sup>(</sup>١) من الآية : ١٩ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) من الآية : ١٥ من سورة طه .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : وقهارتهم وخزانهم ، وهذا لا يناسب ما قبله ..

<sup>(</sup>٤) من الآية : ٢٩ من سورة الأحقاف .

﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَحْسًا وَلاَ رَهَمًا ﴾ (١).

وقال للموحدين والآدميين :

﴿ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْمَمَ الْأَنْهَارُ ﴾ (٢)

وقال جل شأنه:

﴿ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتَ تَجْرِى مِنْ تَحْتَمِاً الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فَى جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فَى جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ﴿ خَالَتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ﴿ خَالَتِ عَدْنٍ وَرِضُوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ الْمَظِيمُ ﴾ (٣) .

فهؤ لا محدم في دار الدنيا ، و ملوك في داره غدا . لما أعتقهم من الحدمة صيرهم أحبابا أحرارا ، فإنما صارت أمور الآدميين تسمى عملا ، من أجل ما قلنا ، أنهم ممتحنون ومبتلون ، فصارت أمورهم علامة ما في الباطن لاختبار سرائرهم التي هي من الله عليهم ، ولذلك قيل بالأعجمية : «كار ، وهو بالعربية : افعل ، وقيل للموحد «كاردار ، لأنه يفعل ، ويجيء به إلى المعرض ، فيعرض على ربه يوم العرض لقبض الجزاء ، فالفعل هو بالاعجمية ، كادار . ، والعمل «كاردار ، أي : يعمل و يجيء به ، فبقوله بالأعجمية ، كادار . ، ، والعمل «كاردار ، أي : يعمل و يجيء به ، فبقوله

<sup>(</sup>١) من الآية : ١٣ من سورة الجن .

<sup>(</sup>٢) من الآية : ٨٩ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآية : ٧٧ من سورة التوبة .

ددار » صار ذلك فعلا ، لأنه يجىء بعلامة ما كان فى قلبه لله من المعرفة والتوحيد .

 ٢ — الخوف: وإنما صار الذكر في مكان آخر تأويله « الخوف »
 فن أجل أنه لا يهيج الخوف إلا من الذكر ، فإنما نسب إلى الخوف لأنه ذكر بالعز والعظمة .

٣ — الخبر: وإنماصار الذكر . خبرا ، في مكان آخر ، لأنه المبتغي من ذلك خبر إبراهيم ، فأمر بأن يذكر ذلك الخبر لهم حيث قال:

﴿ وَاذْ كُرْ فِي السَّكِمَ السِّيمِ ﴾ (١)

٤ — الحفظ: وإنما صار الذكر فى مكان آخر ، الحفظ ، (٢) ... والمخفظ قرين العقل وأيد الله هذه الأمة بالحفظ حتى قووا على حفظ القرآن ، فقر أوه عن ظهر قلب ، وقرأت سائر الأمم كتبهم نظرا من الصحف ، لأنهم لم يعطوا ذلك ، وإنما أعطيته هذه الأمة ، فمن الحفظ يبدو العلم ، لأن العلم فى الصدر ، ومستودعه الحفظ ، وعند الحاجة تظهر فى الصدر بين عينى .

<sup>(</sup>١) من الآية : ٤١ من سورة مريم .

<sup>(</sup>٢) كما فى قوله تمالى : ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ) الآية : ١٧ من سورة القمر .

<sup>(</sup>٣) يوجد مكان النقط فراغ الأصل .

الفؤاد صورة الحروف المنتسخة فيها ، مثل ينبوع العين تجرى تسلسلا شيئاً بعد شيء على المواترة والمتابعة .

ه ــ الوعظ: وإنما صار الذكر « وعظاً ، فى مكان آخر ، لأنه لا يخلو الوعظ من ذلك .

٦ - الشرف: وإنما صار الذكر « الشرف<sup>(۱)</sup> » فى مكان آخر ،
 لأنه لا يكون شرف حتى يذكر الله ، فيكون بذلك الذكر مشرفا على
 الناس فى الدنيا وفى القيامة .

القرآن: وإنما صار الذكر والقرآن(٢) ، في مكان آخر ، لأنه عشو بالذكر لأنه إنما هو فعله وصنعه ، وذكر ملكه وقدرته ، وجنته وناره ، فبالقرآن يذكر لأنه كلامه .

٨ - الجهاد: وإنما صار الذكر « الجهاد، في مكان آخر ، لأنه إنما يحاهد عن ، لا إله إلا الله ، ولإقامتها ، وللذب عنها ، فذلك الفعل هو ذكر .

٩ - أم الكتاب: وإنما صار الذكر «أم الكتاب (٢) » الذي عند

(۱) كما فى قوله تعالى : ( وإنه لذكر لك ولقومك ) من الآية : ٤٤ من سورة الزخرف .

(٢) كما فى قوله تعالى : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الآية : ٩
 من سورة الحجر .

(٣) إشارة إلى قوله تعالى : ( . . . منه آيات محسكمات هن أم الـكتاب وأخر متشامهات ) من الآية ٧ من سورة آل عمران .

وأيضا: قوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) ! الآية ٣٩ من سورة الرعد .

الله ، لأن جميع الكائنات إلى قيام الساعة فيها ، فتلك قضية الله و تقديره وتدبيره ، يجرى من ذلك مجرى الإمام ، وهو الذكر الحكيم إلى العرش ، ومنه إلىالثرى ، فجميع الكتب ذكر الله بذكر الحلق وأمورهم فالإمام إنما سمى إماما لأن الكتب كلها في هذا الإمام ، ومنه خرجت الكتب وسائر أمور الخلق ، لأن سائر الخلق سبحوه ، وقد سوا له من ملك الجبروت ، والآدميون : سبحوه ، وقد سوا له من ملك الحب ، ومن ملك الجود، ومن ملك الرأفة؛ فصار فعلهم إماما ، وفعل سائر الخلق تبعاً ، إذا عرض على الله ، فسائر الخلق يخرج هذا منهم إلى الله من معدن الخوف والحشية ، والآدميون : يخرج هـذا منهم من معدن الحبو الجودبيذل النفوس ، وعاملوه على الأنسوالرغبة في مقام الهيبة ، فلذلك صارت أفعالهم وأقوالهم : إماما لأفعال الخلق ، وسائر الخلق تبع لهم في ذلك .

وروى عن مخلد بن يزيد ، عن حريز بن عثمان الرحبي(١) ، عرب

<sup>(</sup>۱) هو حریز بن عثمان بن جبر بن أبی أحمر بن أسعد الرحبی الحمص ، روی عن عبد الله بن بسر المازنی الصحابی ، وخالد بن معدان ، وشرحبیل ابن مسلم . روی عنه : ثور بن یزید الرحبی والولید بن مسلم و إسماعیل بن عیاش وغیرهم ولد سنة ، ۸ ه و توفی سنة ۱۹۳ ه . انظر .

تهذيب التهذيب . ج ٢ . ٢٣٧ - ٢٤٠

عبد الله بن بسر اليحصبي (١) ، قال سمعت أبا أمامة (٢) يقول : «ما من عبد يسبح تسبيحة إلا سبح الله ما خلق من شيء ، قال الله تعالى :

# ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءَ إِلَّا يُسَبِحُ بِحَمْدِهِ (٢) ﴾ .

وما من عبد يكبر تكبيرة: إلا ملأت ما بين السهاء والأرض ، وما من عبد يحمد تحميدة: إلاخففت عن كل ذات حمل حملها ، وما من عبد يملل تهليلة ينهنهها (١) دون العرش شيء ، ولذلك قيل : تهليل ، لأن الإهلال: رفع الصوت ، ولذلك سمى الهلال ، لأن الناس يرفعون أصواتهم برؤيته ، ولذلك قيل في شأن الإحرام : «أهل بالحج» ،

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن بسربن أبى بسرالمازنى القيسى ، له ولأبيه صحبة ، سكن حمص . روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وعن أبيه وأخيه ، وروى عنه أبو الزاهرية ، وحريز بن عثمان الرحبى . مات سنة ٨٨ ه وهو آخر من مات من الصحابة بالشام . وقيل توفى سنة ٩٦ ه .

انظر تهذيب التهذيب : ج ٥ : ١٥٨ - ١٥٩ .

<sup>(</sup>۲) هو صدى بن عجلان بن وهب: أبو أمامة الباهلى الصحابى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر وعثمان وعلى ، وروى عنه مكسول الدمشقى ، وشهر بن حوشب ورجاء بن حيوة . توفى سنة ٨٦ ه .

انظر : تهذيب التهذيب : ج ٤ : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) من الآية : ٤٤ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٤) يقال : نهنه فلانا أى زجره وكفه فتنهنه ، فالمعنى لا يكفها ولا يمنعها شىء دون العرش . انظر المعجم الوسيط ج ٧ : ٩٦٨ .

لرفع الصوت بالتلبية ، فإنما قيل تهليل لمن تـكلم بكلمة الإخلاص وهي :

« لا إله إلا الله ، — وإن خفض الصوت — : لأن صوته هناك موجود عند ذي العرش ، لا ينهنهه شيء ، حيث ينتهي الصوت بنوره الذي خرج معه إلى العرش ، فيقف بين يدى الله ، وإنما قيل في الحمد : إنه يخفف عن كل ذات حمل حملها : لأن الشكر قد أنقلت الخلق أعباؤه فإذا حمد الآدمي : خفف أعباء الشكر عن كل ذات حمل مسخر حمل سخرته ، وإنما قيل في التكبير : إنه يملز ما بين السماء والأرض ، لقوله تعالى :

﴿ وَلَهُ الْـكِبْرِياء فِي السَّمَوَ اتِ وَالْأَرْضِ (١) ﴾ .

وروى عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال :

« يَقُولُ اللهُ : الْقَطَمَةُ إِزَارِي ، وَالْسَكِبْرِياءِ رِدَانِي ، فَمَنْ نَازَعَنِي غيهِماً أَلْقيْتُهُ فِي النَّارِ » .

ولذلك نهى عن جر الإزار: خيلاء، وقد قيل إنه جر رداءه (٢)، جودا وكرما.

فإذا كبر العبد: استنار الكبرياء في أرضه ، فلا ما بين السماء والأرض .

<sup>(</sup>١) من الآية : ٣٧ من سورة الجاثية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : إذاره .

### <u> ۱۶ – الخوف</u>

وأما قوله: الخوف على كذا وجه ، فالخوف من خفوف القلب وانزعاجه من مستقره ، وذلك أن القلب مستقر حيث أقر ، فإذا أحست النفس بما يلائمها من أمر دين أو من أمر دنيا : فزعت النفس ، فوقع القلب في ضيق المستقر ، فاشتد عليه ذلك الضيق ، فإنما قيل : خاف أي خف وانزعج قلبه عن مكانه ، والفزع هو انقباض القلب ، والحوف انزعاج القلب : نفورا من الشيء الذي أحست به النفس بما لا يوافقها ، فإذا وجد الوفاق من الأشياء والأمور استقر في مكانه ، فيقال : أمن .

۱ — الفزع: وإنما صار الخوف «الفزع، فى هذا المكان، لأنه من الآدميين عند القتال، ألا ترى أنه يقال: «خاف من ربه»، ولايقال «فزع من ربه»، فالفزع من الخلق، والخوف من الله ومن الخلق، وإنما صار هكذا، لأن الفزع: صورته النفار، والقلب الموحد لاينفر من الله، إنما ينفر من عقاب الله، ومن شر خلق الله؛ وإنما ينفر ألا ترى إلى قوله تعالى:

﴿ وَزَادَهُمْ نَفُورًا (١) ﴾ .

<sup>(</sup>١) من الآية : • ٦ من سورة الفرقان .

يملك أنهم كانوا نافرين ، فزادهم هذا الاسم : نفورا ، وقال :

﴿ وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَثِلْدِ آمِنُونَ (١) ﴾ .

فنسب الفزع إلى اليوم، فالمؤمن لايفزع من الله، ولـكن يفزع من الخلق إلى الله، فيطمئن عنده .

العلم: وإنما صار الخوف العلم فى مكان آخر: لأن هذه الأشياء التي ذكر ناها بديا بالعلم يخاف ، ومالم يعلم لم يخف ، وإنما يخافه بالغيب من علمه ، والرجاء هو: تنحى القلب عن مستقره ، والأرجاء هو: نواحى الشيء ، وهو قوله تعالى:

### ﴿ وَالْمَلْتُ عَلَى أَرْجَامُهَا (٢) ﴾.

أى: نواحيها ، حين انشقت السهاه: تبنيت أقوام الملائكة ، فى نواحى السهاه فى مصافها ، فإنما الرجاه: هو تنحى القلب: امتدادا وطمعاً لما أطمع من الثواب ، فد عينيه إلى ذلك الطمع ، فذاك الفعل: رجاه . والحفوف عن مكانه صاعدا إلى أعالى الصدر: هو الحوف ، فمن صورتيهما: لزم القلب هذان الإسمان ، ولذلك ذكر الرجاه فى مواضع ، وعنى به الحوف ، فمن ذلك قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) من الآية : ٨٩ من سورة النمل .

<sup>(</sup>٧) من الآية : ١٧ من سورة الحاقة .

﴿ إِنَّ الذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْخَيَاةِ الدُّنْيَا (١) ﴾ -

أى لايخافون لقاءنا ، وقال أيضاً :

﴿ مَا لَـكُمْ لَا تَرْجُونَ للهِ وَقَارًا(٢) ﴾ .

أى لا تخافون لله عظمة ، وقال أيضاً :

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا(") ﴾.

أى لايخافون حسابا ، فإنما جاز أن يسمى الرجاء خوفا ، والخوف رجاء : لاقتراب صفتهما ، وتشابه صوريتهما على القلب ، هـذا تنحى عن مستقره ، كالشيء الذي يتمدد : طمعاً في تناول شيء ، وذاك : خاف وارتجل(٤) عن مستقره صاعدا ، كالذي يخف : هر با من شيء .

<sup>(</sup>١) من الآية : ٧ من سورة يونس عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) الآية : ١٣ من سورة نوح عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) الآية : ٢٧ من سورة النبأ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : خوف وارتحال .

## ١٧ - الصلاة

وأما قوله: الصلاة على كذا وجه، فالصلاة: هي تصلية العبد بين يدى ربه، يدعوه: افتقارا، ومنه قوله: «صلى فلان بنار فلان »، أي قام فقابل بجسده تلك النار، ليصل إليه حرها، فيتسخن بها، ويستدفى بها من البرد، فقال: صلى، على قالب افتحل، يقال: اصطلى به، وهو قوله تعالى:

﴿ . . . بِشَمَابِ قَبَسِ لَمَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (١) ﴾ .

وإنما سمى الوقود: صلى ، لأنه يصطلى به ، ومنه قوله تعالى:

﴿ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ، الذِي كَـٰذَّبَ وَتَوَلَّى (٢) ﴾ .

فإنما قوله «صلى » مثل قوله جمع ، وكذلك يقال المكل فعل مردود مكرر ، ليعلم أنه مرات ، لامرة واحدة ، فإنما صلى العبد ، أى : وقف وقابل بجسده قبالة عظمته وجلاله ، ومجده وكرمه ، وعطفه ورأفته ورحة ، بما فى قلبه من التوحيد له ، والحب له ، والإجلال والتعظيم له ، وبذل النفس ، والأنقياد ، والخوف والرجاء ؛ فقابل العبد بما فى قلبه وصدره من هذه الأشياء كلها ، التى هى حشو معرفته ربه ، وقابل بجسده

<sup>(</sup>١) من الآية : ٧ من سورة النمل .

<sup>(</sup>٢) الآيتان . ١٥ ، ١٦ من سورة الليل .

وجميع أركانه عظمته وإلهيته: عبودة وتذللا ، يستعطف بذلك ربه عليه ، ويستجلب رحمته وجوده وكرمه ، ويتصرع كالضرع الذي يحلب حتى يدر عليه اللبن ، فهو يتملقه كى يدر عليه من جوده وكرمه ، فوصل إليه من ربه هذه الأشياء ، كما وصل إليه من حر الذار حتى صلى بها ، حتى سخن واستدفأ بها من البرد ، واستدفأ العبد بالنور الذي وصل إليه من وقوفه بين يديه من حر الذار وزمهر يرها .

فالصلاة دخول على الله فى مأمنه وهو كالحرم للعبد ، وإذا كبر فقد صار كهئية المحرم ، ألا ترى أنه رفض جميع أعمال النفس من الكلام والنظر ، والمشى ، والأخذ والإعطاء ، والأكل والشرب : فإحرامه فى صلاته أكثر من إحرامه فى الحج ، فالحج : دخول فى مأمن حرمه ، والصلاة : دخول فى مأمن قربته ، ألا ترى إلى قوله تعالى :

﴿ وَاسْجُدْ وَا قَتَرِبِ (١) ﴾ .

ولذلك قال: الساجد يسجد على ظهر قدم الرحمن، ولذلك أمر أن يتوجه إلى الكعبة، لأنها معلم القدم، ولذلك جاء فى الحديث الذى روى عن النبي — صلى الله عليه وسلم — من قوله:

<sup>(</sup>١) من الآية ١٩ من سورة إقرأ .

# « سُبْحَانَ الذِي في الْأَرْضِ مَوْطِيُّهُ \* .

فهذا صلاة العبد يقف بين يدى ربه ، يدعو ليستنير بنوره الذي أمله من القربة ، كما وقف المصطلى بالنار ليصل إليه حرها ، فيسخن مدنه ، ويستدفي مها من البرد ، ويستجيب له دعاءه ، ويسعفه حاجته ، فإنه جوب(١) للعباد محل الحوائج ، وطرق لهم السبيل إلى دعائه ومسألته فلذلك جاز للصلاة أن تفسر فيقال هي : دعاء ، لأنه إنما وقف ليدعوه بأسمائه ، ويناجيه بمعالم الأسماء ، ويقدسه بآلائه ، ويثنى عليه بصفاته ومحاسن أفعاله التي خرجت من صفاته ، وإنما سمى . ثناء » ، لأنه فرد توحد بالأحدية ، وتفرد بالوحدانية ، وليس هاهنا صفة ، فإذا ذكره بصفاته فإنما يذكر مثانى عندنا لاعنده . مأخوذ من الثنية ، وإنما صار عندنا مثاني لاختلاف المعانى عندنا ، أماعنده : فهو واحد المعني ، فلذلك قيل: ثناء عليه جلال وعظمة ، وبهاء وسلطان ، وكبرياء وعزة ، وبهجة ورحمة ؛ فهذا منا : ثناء عليه ، وهو فرد منفرد عن هذه الأسماء ، متوحد لأنا ذكرنا صفات كالمثاني، ولذلك يقاللا يُوب ثوب مثني ، لأنهما ثوبان متظاهران ، وللثوب الواحد يقال : طاق ، لأنه لم يثن عليه ثوب ثان نيلزق به ، ولذلك يقال للرجل إذا صعد مكانا ما . تئانى على كذا وكذا ، ، يريد به الارتفاع والصعود ، وإنما لزمه هـذا الاسم لامن

<sup>(</sup>١) أى : فإنه أسرع إجابة لعباده ، وأنفذ قضاء لحوائجهم ، كما قال تعالى ( ادعونى أستجب لسكم ) .

قبل الصعود ، ولكن من قبل أن المكان رفيع ، وقامته رفيعة ، فصارت الرفعتين مثني ، كالشيء الذي قدأني بشيء .

وأما صلاة الرب: فهى إقباله على عبده بالدعاء له ، وهو أن يسأل لعبده من نفسه فيقول: لتسبق رحمتى على فلان غضبي عليه ، .

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى (١) ، قال حدثنا هوذة ابن خليفة (٢) ، عن عوف ، عن الحسن : قال قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :

«قالت بنوا إسرائيل لموسى: أيصلى ربك؟ قال: اتقوا الله يابنى إسرائيل، فأوحى الله إليه: إنما بعثتك لتبلغنى عنهم، وتبلغهم عنى ، فساذا قالوا لك؟ قال: فأخبرهم أنى أصلى ، وأن صلاتى: « لتسبق رحمتى غضى ، .

حدثنا سعيد قال حدثني أبي ، قال حدثنا ابن جريج (٣) عن

<sup>(</sup>۱) سعید بن یحیی بن سعید بن أبان بن سعید بن العاص الأموی ، أبو عثمان البغدادی روی عن أیه و ابن المبارك ، روی عنه البخاری والنسائی. والترمذی . توفی سنة ۲۶۹ ه .

<sup>(</sup>۲) هوذة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكرة الثقنى ، أبو الأشهب البصرى الأصم ، روى عن سلمان التيمى وابن جريج ، روى عنه أبو بكر بن أبى شيبة ، وعباس بن محمد ، قال ابن سعد ذهبت كتبه ولم يبق عنده إلا كتاب عوف الأعرابي . توفى سنة ۲۱۵ هـ .

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى ، روى عن ابن أبى مليكة وعكرمة مرسلا ، وعن طاووس ومجاهد ونافع ، روى عنه يحيى =

عطاء (۱) ، قال : لما أسرى برسول الله — صلى الله عليه وسلم — إلى. السماء السابعة ، قال له جبريل « رويدك (۲) يا محمد فإن ربك يصلى » ، قال : وما يقول يا جبريل ؟ قال : يقول : « سبوح قدوس سبقت رحمتى غضى ، . فهذه صلاته .

المنفرة: وإنما صار في مكان آخر تأويلها «المغفرة ، (٣) ، فإن هذا فرع من الأصل الذي ذكر ناه ، بمنزلة غصن شجرة ، فمرجع هذا التأويل ، حيث قال : صلاته المغفرة راجع إلى الأصل ، إذ قلنا إن صلاته أن يسأل من نفسه لعبده ، فإذا كان العبد من ربه على بال عظيم حتى يتولى بنفسه تبارك اسمه وتعالى الطلب والاقتضاء له من نفسه حقد دخل فيه المغفرة والرحمة والعفو والإفضال وكل مرغوب فيه .

ابن سعید الأنصاری والأوزاعی والسفیاتان ، وكان أعلم الناس بعطاء ..
 مات سنة . ۱۵۵ .

<sup>(</sup>۱) هو عطاء بن أبى رباح القرشى ، أبو محمد اليمانى نزيل مكة ، أحد الأئمة الفقهاء ، روى عن عثمان وعتاب بن أسيد ، وأسامة بن زيد وعائشة وأبى هريرة ، روى عنه جرير بن حازم وابن جريج . توفى سنة ١١٤ هـ .

 <sup>(</sup>۲) أى . مهلا لا تتعجل .

<sup>(</sup>٣) كما فى قوله تعالى . ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) من. الآية ١٥٧ من سورة البقرة .

# 11 - الناس

وأما قوله والناس ، على كذا وجه ، فالناس هم الذين ولدهم آدم — عليه السلام — ، لأن واحده إنسان ، وجمعه أناس ، فتقل أن يقال : والأناس ، ، فأدغم وشدد النون فقيل والناس ، ؛ فني مكان عني بالناس :

١ ــ النبي وحده(١) .

٧ ـــ الملك ، وفى موضع عنى الملك وحده (٢).

٣ ــ الجماعة ، وفي موضع عني الجماعة (٣).

ع ــ الدجال ، وفي موضع عنى الدجال .

فكل منفرد وحده له شأن عظيم ، وأمور محيطة به ، فذاك وإن كان وحده فهو جماعة ، لكثرة خير النبى ، وكثرة عرض الملك وغناه ، وكثرة شر الدجال وفتنته .

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى : (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ) من الآية : ٥٤ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٧) كما فى قوله تعالى ( ... لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ) من الآية : ٤٦ من سورة يوسف عليه السلام .

 <sup>(</sup>٣) كما فى قوله تعالى (ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا )
 من الآية : ٢ من سورة النصر .

# ١٩ - كتب

وأما قوله «كتب، ، فالكتب: تنظيم الشيء ، ومنه سميت الكتيبة في الجيش، وإنما سمي «كتابا ، : لتنظيم الحروف نقشا :

ا ــ فرض: وإنما صار تأويله فى أوله كتب فى مكان أى فرض فالغرض منظوم، فإنما سمى فرضا، لأنه بين أوله وآخره، كقوله تعالى: ﴿ . . . نَصِيبًا مَفْرُ وضًا (١) ﴾ .

فالنصيب: الذي نصب ، والمفروض ما قطع وفصل ، وبين أوله وآخره ، فقيل فرض ، وهذا شيء مفروض أي: مفصل مبين أوله وآخره . وحضى : وإنما صار في مكان آخر كتب أي قضي (٢) ، فالقضاء الأمر ، وإنفاذه ، فلا يتهيأ اقتضاؤه إلا منظوما كله بعضاً ببعض من أول كل أمر إلى آخره ، وإن الأمر الواحد لايتم إلا بحركات

كثيرة من البدن فيحتاج إلى نظم ينظم تلك الحركات حتى يصير فعلا منظو ما. ٣ ــ وجب، وإنما صار كتب أى: وجب<sup>(٢)</sup> فى مكان آخر، لأن الوجوب حلول الأمر على الصدر، وإنما يجب ما صار نظاما.

 <sup>(</sup>١) من الآية : ٧ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) كما فى قوله تعالى ( قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا ) من الآية : ٥١ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) كما فى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) من الآية : ١٨٣ من سورة البقرة ،

## ٠٠ - الخير

وأما قوله و الخير ، على كذا وجه ، فالخير : ما وقع عليه اختيار الهماد .

ا ــ المال: وإنما صار الخير في هذا المكان والمال، الأنه خير الدنيا و نعيمها ، وفيه قوام الدن والعيش ، فالمال مختار في الدنيا على حميع الأشياء ، فالاختيار واقع عليه ، ولذلك سمى « خيرا »(١) .

٢ — الإيمان والإسلام: وإنما سمى الخير والإسلام والإيمان في
 مكان آخر: لأنه مختاره للآخرة .

لوفاء والإمامة : وإنما صار الخير : الوفاء والإمامة في مكان آخر ، فذاك لاختيار الله إياه .

ع ـــ السعة والغنى: وإنما صار الخير « السعة والغنى، فى مكان آخر ، فذاك مختاره للدنيا .

ه - السرور: وإنما صار الحير والسرور ، في مكان آخر : لأنه بختاره على الأشياء .

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى : (وما تنفقوا من خير فلانفسكم ) من الآية . ٢٧٧ من سورة البقرة .

# ٢١ - الخيانة

وأما قوله « الخيانة على كذا وجه » ، فالخيانة ضد الأمانة ، وإنما سميت خيانة : لأنه فعل فعلا فى سر ومكر ، وفى ذلك الفعل نبذ للأمانة وإنما صارت أمانة : بقبولها ليمسكها فى المأمن ، والمامن : القلب ، فإذا نبذها فقد بطل القبول ، فالأصل هو نبذها ، لما ترك حفظها ورعايتها ولكنه إنما لزم هذا الاسم ذلك النبذ فقيل « خيانة ، لأنه نبذ فى سروخفا .

ومنه خنین المرأة التی هی خفرة حییة شابة ، وإذا بکت ،خنت ، أی استعبرت ببکائها ، وکان بکاؤها فی خفاء ، ومنه قول علی<sup>(۱)</sup> للحسن<sup>(۲)</sup> ابنه — رضی الله عنهما — یومصفین<sup>(۲)</sup> ، حیث تکلم فبکی

<sup>(</sup>١) هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أحد الحلفاء الأربعة الراشدين ، وأول من أسلم من الصبيان ، توفى شهيدا قتله ابن ملجم ومات سنة ، ٤ ه .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن على بن أبى طالب ، ابن على وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ، ولد في السنة الثالثة من الهجرة ، توفى بالمدينة مسموما سنة من ه ع ه .

<sup>(</sup>٣) صفين : موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات ، وفيه وقعت الحرب بين على ومعاوية سنة ٣٧ هـ ، وفيها قتل عدد كبير من الصحابة ، وكانت عدة الوقائع . ٩ وقعة .

لا يجهر به ، فقال على : . أتخن خنين الجارية ، ، فيقال فى البكاء : خن فى بكائه ، أى : غض من صوته وأخفاه ، ولم ينتحب ، وخان فى الأمانة أى : أخنى المكر والغدر فى فعله حتى صار نبذ الأمانة التى قبلها ووضعها فى المامن ، وهو قلبه .

١ -- الظلم، وإنما صار لفظ الحيانة في مكان آخر « الظلم، ، لأنه إذا ظلم الحق، وظلم نفسه فن نخوة الحوى ، ونخوة النفس ؛ مازج الأمانة بدنس الغدر والمكر.

٢ ــ نقض العهد: وإنما صار الخيانة فى مكان آخر ، نقض العهد،
 لأن فى نقض العهد نبذ الأمانة ، وقد روى عن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم: أنه قال :

« لاَ إِيمَانَ لِمِنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ ، وَلاَ دِينَ لِمِنْ لاَ عَهْدَ لَهُ ، » .

٣ – المعصية: وإنما صار الخيانة في مكان آخر والمعصية ، : لما وصفنا بديا ، أي في كل طاعة أمانة ، وفي كل أمر فقد نبذ الأمانة .
 الأمر فقد نبذ الأمانة .

# 44 - IKala

وأما قوله . الإمام ، على كذا وجه ، فالإمام : هو الذي يؤم الناس ويقصدونه ، فتشخص إليه القلوب : قصداً ، وتشخص إليه الأبصار عند رؤيته : نظرا ، وتنحوا إليه نفوسهم : أملا ، بالاقتداء بفعله . فهو إمام القلوب ، وإمام الأبصار ، وإمام الأبدان: ليؤموه ، أى يقصدونه نيأتمون به ، أى يقتدون بفعله ، وهو قائدهم ، يقودهم إلى ما أمامهم من خير أو شر ، ومن طاعة أو معصية .

١ – المعلم: وإنما صار الإمام معلما(١) في هذا المكان: لأنهم إذا
 رأوه أمامهم علموا الطريق فساروا نحوه.

الداعى إلى الحير: وإنما صار الإمام فى مكان آخر , الداعى لهم إلى الحير (٢): لأنه أمام المدعوين .

٣ — اللوح المحفوظ: وإنما صار الإمام فى مكان آخر, اللوح المحفوظ، (٣): لأنه إمام الخلق فى الخلقة، وهو أول شىء خلق مع القلم.

<sup>(</sup>١) كما فى قوله تعالى ( فانتقمنا منهم وإنها لبإمام مبين ) من الآية : ٧٩ من سورة الحيير .

 <sup>(</sup>٢) كما فى قوله تعالى (واجعلنا للمتقين إماما) من الآية : ٧٤ من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى ( وكل شيء أحصيناه فى إمام مبين ) من الآية ١٢ من سورة يس .

<sup>(</sup>٦ - نظائر القرآن)

# ٣٧ \_ الأمة

وأما قوله: الأمة على كذا وجه ، فالأمة : هي الجماعة التي يؤمها الناس ويقصدونها .

ر \_ الجماعة: فإنما صارت الأمة في هذا المكان والجماعة. (١): لأن الذي يقصده الناس ويبصرونه: إنما يبصرون الكثرة المجتمعة حتى يقصدونها.

٧ — الملة: وإنما صارت الأمة «الملة» (٢) في مكان آخر: مثل ذلك أيضاً ، وإنما سميت ملة: لاجتماع الناس عليها ، فهى جامعة لهم ، ويقال: «ملة»، و«لمة»، فالملة: الأمر المجتمع عليه دنيا ، واللهة: الشعر الذي قد لفه وجمعه، ومنه قوله: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمة تضرب منكبيه»، ومنه قوله: «اللهم إنى أسألك رحمة تلم بها شعثى»، أى تجمع ما شعث أى: ما تفرق من أمرى.

٣ \_ أهل كل دين : وإنما صارت الأمة , أهل كل دين ، في مكان

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى : ( . . . ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) من الآية : ١٢٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) كقوله تعالى ( والحكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم ) من الآية : ٤٧ من سورة يونس .

آخر لأن الدين جمع الجماعة ، فصاروا أمة ، يؤم الناس نحوهم(١) .

إلى السنين: وإنما صارت الأمة والسنين (٢) في مكان آخر :
 الاجتماع الأيام والشهور في سنين كثيرة .

ه — القوم: وإنما صارت الأمة فى مكان آخر ، القوم ، (٢): لأن القوم قاموا مع رئيسهم فى التسمية ، وقامت رياسته مع تسميتهم على الأفواه ، فقيل : « قوم » .

7 - إبراهيم - عليه السلام - : وإنما صارت الأمة ، إبراهيم وحده ، في مكان آخر . لأنه : قد جمع الله الخيرات له ، حتى اتخذه خليلا ، من اجتماع خصال الخيرات فيه ، وذلك : الوفاء ، والشكر ، والصبر ، والإيمان ، والإسلام ، والحنيفية ، والقنوت ، والهدى ، والاجتباء ، والأواهية ، والإنابة ، والبركة ، والاصطفاء ، والحلم . واليد ، والبصر ، والحركم ، والنبوة ، والرسالة ، والحلة ، وسلامة القلب والصديقية ، وثناء الربعليه ، والحجة والصلاح ، والرشد ، والإحسان والإخلاص وكل ذلك مذكور في التنزيل ، فقد قال الله تعالى :

<sup>(</sup>١) كما فى قوله تعالى (ونزعنا من كل أمة شهيدا) من الآية ٧٥ من سورة القصص .

<sup>(</sup>٢) وذلك قوله تعالى : ( وقال الذى نجا منهما وادكر بعد أمة ) من الآية ع من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : (أن تكون أمة هي أربى من أمة ) من الآية ٢ ٩ من سورة النحل .

﴿ وَ إِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَّمَهُنَّ (١) ﴾ .

فشهد له بالإتمام ، ثم قال أيضاً .

﴿ وَإِبْرَاهِيمِ الَّذِي وَفَّى (٢) ﴾.

فشهد له بالوفاء ، ثم قال :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حَنِيفًا وَلَمَ ۚ يَكُ مِنَ الْشَرَكِينَ ﴾ شَا كَرَّا لِلْانْمُهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣) ﴾ .

ثم قال في آية أخرى:

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحِلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ ( ) .

وقال فى آية أخرى:

( كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ( ) .

ثم قال : ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٠ ﴾ .

(١) من الآية ١٣٤ من سورة البقرة .

(٣) الآية : ٣٧ من سورة النجم

(٣) الآيتان: ١٣٠ و ١٣١ من سورة النحل .

(٤) ٧٥ من سورة هود عليه السلام .

(a) الآية ٧٧ من سورة آل عمران .

(٦) الآية : ١١١ من سورة الصاقات .

شم قال:

﴿ وَ بَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ (١) ﴾ .

ثم قال:

﴿ وَلَقَدْ آ تَمَيْنَا إِبْرَاهِمَ رُشُدَه مِنْ قَبْلُ (٢) ﴾ .

ثم قال:

﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِينَ (٢) .

ثم قال:

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ۗ لِلْجَبِينِ ( \* ) .

ثم قال:

﴿ سَلاَمٌ ۚ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ ، كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينِ (٥٠) ﴾ .

ثم قال:

<sup>(</sup>١) من الآية ١١٣ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥١ من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٠٥ من سورة الصافات .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٩٠٣ من سورة الصافات .

<sup>(</sup>٥) من الآيات ١٠٩ و ١١٠ و ١١١ من سورة الصافات .

﴿ أُولِي الْأَبْدِي وَالْأَبْصَارِ (١) ﴾ .

قال: القوة والبصر في الدين ، والعون والتعلق بنا ، فإنما اليد للتعلق به ، والبصر لمشاهدة الربوبية ، ثم قال :

﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ (٢) ﴾.

ثم قال:

﴿ إِنَّى جَاءِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (٣) ﴾

ثم قال:

﴿ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي اللَّهُ نَيا وإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (٢) ﴾. وقال أيضاً :

﴿ وَالَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِمَ خَلِيلًا (٥) ﴾ .

ثم قال:

﴿ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سِلِيمٍ (١) ﴾ .

<sup>(</sup>١) من الآية : ٤٥ من سورة ص .

<sup>(</sup>٣) من الآية : ٤٥ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) من الآية : ١٣٤ من سورة البقرة

<sup>(</sup>٤) من الآية : ١٣٠ من سورة البقرة .

من الآية : ١٢٥ من سورة النساء ..

<sup>(</sup>٦) من الآية ٨٤ من سورة الصافات .

وقال أيضاً :

﴿ وَاذْ كُرْ فِي السَكِيَّابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (١) ﴾ . وأثنى عليه ، ثم قال :

﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهُ فِي الْآخِرِ بِنَّ (٢) ﴾.

يعنى : الثناء عليه في الأمم ، ثم قال :

﴿ وَ اللَّهُ حُجَّمُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ (٣) ﴾ .

فإن قال: إن إبراهيم كان أمة يعنى : جماعة وحده ، فأية جماعة بأعظم ممن جمع الله له كل هذه الخصال !

### ٢٤ - الشقاق

وأما قوله: الشقاق على كذا وجه: فالشقاق مأخوذ من الشق والتزايل والمفارقة والمباينة.

١ — الحلاف : فإنما صار الشقاق في هذا المكان ، الحلاف ، (١) ،
 لأن الحلاف إذا دخل بين اثنين مؤتلفين : تزايلا وتفرقا وافترقا .

<sup>(</sup>١) من الآية ٤١ من سورة مريم .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٠٨ من سورة الصافات.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٨٣ من سورة الأنعام .

 <sup>(</sup>٤) وذلك قوله تعالى : (وإن تولوا فإنما هم فى شقاق ) من الآية ١٣٧
 من سورة البقرة .

٧ -- العداوة : وإنما صار الشقاق ، العداوة »(١) في مكان آخر : لأن العداوة مأخوذة من العدو ، للبغض الذي بينهما ، فقلب كل واحد منهما ينفر من صاحبه نفارا ، ويعدو : هربا منه ، وتباعدا لبغضه فتلك عداوة ، فتلك المفارقة : انشقاق ، على قالب ، انفعال ، ، وعلى قالب : وافتعال ، اشتقاق ، وعلى قالب ، فعال ، شقاق ، وإنما اختلفت الألفاظ لاختلاف القوالب ، والمعنى واحد . والألفة هي : ، الاجتماع ، كشيء واحد ، ألا ترى أن الرجل يألف شيئاً فكأنه صار لاصقا لانضامه إليه والتفافه .

## ٢٥ \_ الوجه

وأما قوله: الوجه على كذا وجه: فالوجه إنما سمى ، وجها ، لأن سلطان الإنسان كله فى رأسه ، وبه يقطع مسافات الجو إذا مشى فإنما هو: « وجأ ، مهموز من قوله ، وجأ يوجأ ، وهو الدفع ، ثم قلبت الهمزة ها ، فقيل ، وجه ، فيه يدفع هوا الجو ويقطعه ، ولذلك سمى جوآ ، فالجو « الهوا ، الذى فوقك وأمامك ، والهوا ، الذى هو تحتك وإنما جاز أن يسمى الجو هوا ، الأنه هوى لمن فوقه ، وإنما سمى هوى: لأنه يهوى بكل شى ، إذا تردى ذلك الشى ، وسقط .

<sup>(</sup>١) وذلك كقوله تعالى : ( بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ) من الآية ٣ من سورة ص .

١ -- القبلة: فإنما صار الوجه في هذا المـكان « القبلة (١) »: لأنك تتوجه بوجهك قبالته .

٢ — بصائر الهدى : وإنما صار الوجه في مكان آخر , بصائر الهدى ، (٢): لأن للنفس بصيرة ، وللفؤاد بصرا ، فجاعة البصر أبصار ، وجماعة البصيرة بصائر ، فإنما قال . بصائر الهدى ، ، لأن عيون النفس إذا انفتحت ، فإنما تنفتح للشهوات ، والخواطر في الصدر على عيون النفس ، فإذا أبصرت النفس الخواطر : هويت وتبعت مكان تلك الشهوات وطلبت ، وإذا أبصرت النفس تلك ، فجاءت الأنوار على الفؤاد ، فأشرق على عيون النفس : اهتدت تلك العيون إلى طريق الله ، أى مالت إليه ، فصارت تلك البصائر هدى ، لا شهوات ؛ وإذا لم تجيء الأنوار ، ولم تشرق على عيون النفس ، وقد أبصرت عيون النفس تلك الخواطر التي خطرت ، وتصورت صور تلك الأشياء حتى امتلات النفس من لذة صور تلك الخواطر ووجدت النفس طعم تلك اللذة والنظرات : اهتشت النفس إلى وجودها وتناولها ، فصارت الخواطر هذاك شهوة : تشتهي النفس وجودها ، وجرت اللذة في العروق ، حتى أخذت بمجامع الجوارح ، لأن العروق ملتفة بجميع الجسد ، فإذا انتشرت اللذة في العروق واللحم والدم ، احتاج صاحبها إلى مجاهدة

<sup>(</sup>١) وذلك قوله تعالى : ( فأينها تولوا فئم وجه الله ) من الآية ١١٥ من سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٣) مثل قوله تعالى : (قد جاءكم بصائر من ربكم) من الآية ١٠٤ من سورة الأنعام.

عظيمة حتى يسكنها، فالصديقون : مجاهدتهم عند الخواطر ، فإذا خطرت الخطرة : لحظوا إلى الله بوله القلوب ، فتلاشت الخاطرة ، وبقيت عيون النفس في إشراق ذلك الوله ، فنجى من الخاطرة وسلم .

والصادقون: ليس لهم وله ، لأن الحجاب على عيون القلب منهم منسدل ولم يفتح لهم الباب ، فهم باقون مع النفس ، ليس لهم السير إلى ربهم ، ولا القربة ، ولا الوسائل ، فلما جاءت الخاطرة انفتحت عيون النفس فأبصرت صورة الخاطرة ، فأمعنت النظر حتى التذت ، وجرت اللذة في العروق ، وليس للقلب إمكان أن يلحظ إلى الله بولهه ، فبتى في جهد حتى يسكنها ويردها ، وإذا لم يجاهد سقط فيه ، ووقع في المعصية .

٣ ــ العمل : وإنما صار الوجه « العمل » في مكان آخر : لأن العمل علامة توجه القلب بوجهه إلى الله .

٤ — وجه الله: وإنما صار الوجه « وجه الله » (١) فى مكان آخر فإن وجه ربنا بارز لكرمه ، مكنون عن عيون الخلق ، نور السموات ونور الجنان من نور وجهه الكريم ، جاد بوجه على عباده ، وتكرم بهاء الوجه عليهم . ليدر عليهم من الوجه النظرة بعد النظرة ، ومن النظرة قسمة الرحمة بينهم والعطف عليهم ، ومن جماعة ما فى هذا الوجه الإقبال عليهم بمعالى وجهه ، ولطائفه وعواطف لحظاته ، وجود نظراته .

<sup>(</sup>١)كقوله تعالى : (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) من الآية ٧٧ من سورة الرحمن .

وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : . إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار ، نور السموات من نؤر وجهه .

وما روى عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أنه قال. فى دعائه :

«أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الكَرِيمِ ، الّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَواتُ وَالْأَرْضُونَ ، وَانْكَشَفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ ، وَصُلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الأُو لِينَ وَالْآخِرِينَ » .

## ٢٦ \_ الفتنة

وأما قوله «الفتنة ، على كذا وجه : فالفتن «الحرق ، ، وهو قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ﴾ (١).

أى أحرقوا المؤمنين . . . وقوله أيضاً .

﴿ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ أَيفْتَنُونَ (٢) ﴾ .

أى يحرقون، ثم يقول لهم:

﴿ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَمْ إِلَا سَتَمْ إِلَىٰ (٣) ﴾.

<sup>(</sup>١) من الآية : ١٠ من سورة البروج .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٣ من سورة الداريات .

<sup>(</sup>٣) من الآية : ١٤ من سورة الداريات .

أى حريقكم الذي كنتم به تستعجلون .

وبدو هذه الفتنة التي في نفوس الآدميين: أن الله تبارك اسمه ، خلق حول النار — عند باب النار — زينة وأفراحا ونعيما من النار ، فهي نار في صورة الزينة والأفراح والنعيم ، ووضع منها في جوف كل آدمي نصيبا ، فسميت تلك الزينة والأفراح والنعيم : شهوات ، لأن النفس لما أحست : اهتشت إليها ، فالاهتشاش والاشتهاء بمعنى واحد ، وهو قول رسول الله — صلى الله عليه وسلم — :

« حُمَّت النَّارُ بِالشَّهُوَاتِ » .

فإنما تجد النفس لذة الأشياء فى الدنيا بتلك الحرارة الموضوعة فى جوف الآدى التى قد حفت الناربها ، وذاك الذى بباب النار : هو نصيب العدو ، وجعلت فى الأجواف هذه النفوس مقرونة بالأرواح، وهى التى تخرج فى المنام ، وترى الرؤيا ، وتبق الروح فى الجسد ، وهو قوله وتعالى :

﴿ اللهُ كَيْتُوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِاً ، وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فَى مَعَامِهاً ﴾ (١). فهذه النفوس مهتشة إلى تلك الأفراح والزينة ، فتلك أفراح خلقت بلوى للعباد ، ومن هناك يدفع العدو ، فيصير به إلى جوف الآدى حتى بهيج ما وضع فى جوفه ، ومن أجل ما أعطى العدو من ذلك : قال :

<sup>(1)</sup> من الآية ٤٢ من سورة الزمر .

﴿ لَأَزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلَأُغُو بِنَهُمْ أَجْمِينَ ﴾ (١).

فإنما يزين للآدمي بتلك الزينة التي يدفعها من هذاك ، فيمازج بها ما وضع منها في خلقة الآدمي حتى يهتاج ما في جوفه بما جاء به العدو حتى يغويه ، فلذلك احتاج المؤمن إلى أن يحارب ، لأن العدو إنما جاء بتلك الزينة والأفراح فزينها في صدره ليدعوه إلى ذلك ، ويضله عن الله ، فإنما سميت « فتنة » : لأنه حريق ، وإن الخلق إذا كنرت معاصهم. ارتجت الأرض منها ، وجرى سلطان الله إلى النار ليحممها ويزيد في حرها وحدتها ، وكانت النار نيرة ، فإنما اسودت لدخول السلطان. هناك فضاعفها حدة وحرا وسودها ، فازدادت هذه الزينة والأفراح. والنعيم التي بباب النار حدة وحرا بمجيء السلطان ، ثم نقلها العدو إلى أجواف الآدميين مع الزيادة التي ازدادت ، فقويت وتضاعفت ، فلذلك تكون شهوات الخلق في وقت هيج الفتنة: أغلب ، والمعاصي أكثر ، لازدیاد الحریق ، وحرارة الاجواف ، وقوة الشهوات ، ویجری. السلطان فهيج غبار ذلك النور — نور السلطان — كهيئة غبار الجند: إذا مرت العساكر ، فيكون لمرورهم غبار ، فكذلك الغبار ـ غبار السلطان ــ وفورته . فإذا كان ذلك مطرت من ذلك الغبار على قلوب. الموحدين . فتصير القلوب في غيرة من فوران ذلك السلطان ، كأنها في غيم ، فيتحير القلب ولا يهتدي لرشده ، ومما يحقق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٩ من سورة الحجر ·

« إِذَا وَقَمَتْ الفِتْنَةُ تَحَيَّرَتْ المُقُولُ ».

فلو كان فيهم أنبياء لتحيروا ، فإذا انجلت رد إلى كل ذى عقل عقله ، هانما تتحير الأنبياء : لأن القلوب منهم صارت فى الغبار الذى أمطر عليهم بمجىء السلطان إلى النار ليحميها ويزيد فى حرها ويحددها ، ولذلك قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم :

« سَيَـكُونُ مِنْ بَعْدِى أَقْوَامٌ كَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ ـ أَى مَن اللَّيْن والرفق ـ وَ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ ـ أَى لا رحمة فيها ، ولا تستحى من الفساد والخراب ـ وألسِنَهُمُ أَحْلَى مِنَ السُّكَرِ ، وَقُلُوبُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَرِ ، وَقُلُوبُهُمْ أَمْرُ مِنَ السُّكَرِ ، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُ مِنَ السُّكَرِ ، وَقَلُوبُهُمْ أَمَرُ مِنَ الصَّبْرِ ، فَبِي حَلَفْتُ لَا بُمْـتَنُ قَلَى أُولَئِكَ فَتْنَةً لَا بُمْـتَثَنَ قَلَى أُولَئِكَ فَتْنَةً لَا بُمْـتَثَنَ قَلَى أُولَئِكَ فَتْنَةً اللَّهُ بَعْمَانُ عَلَى الْوَلَئِكَ فَتْنَةً اللَّهُ بَعْمَانُ اللَّهُ مِن السَّارِ ، فَبِي حَلَفْتُ لَا بُمْـتَثُنَ قَلَى أُولِئِكَ فَتْنَةً لَا بُعْمَانُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

فإنما يبعث السلطان ليحدد النيران ويحميها ويسجر سخونها لمثل أهل هذه الصفة: انتقاما لحق الله ، ونصرة له ، فإذا جرى السلطان: هاج الغبار ، بمنزلة الغبار الذي يقع فى الكوة ، فترى ذلك الغبار المنبث فى ذلك النور الذي وقع فى البيت يفور وينبث ، فهو بمنزلة ذاك ، فإذا أمطر على القلوب من الغبار: تركت الحليم حيرانا ، لأن قلبه وقع فى ذلك الغبار ، شبه الغيم ، فلم ينتفع بإشراق العقل فى صدره ، بمنزلة يوم مصح ، والشمس مشرقة ، فهاج الغبار لهيج الرياح ، فانقطعت عنك منفعة إشراق الشمس أن ترى الحسن من القبيح ، وأن تميز بين الأمور وحقائق الحق ، فصار الحليم بهذه الصفة ، وأن تهدى لصواب الأمور وحقائق الحق ، فصار الحليم بهذه الصفة ،

وازداد السفيه حرارة فى شهواته ، وغلبت حدته ، فإنما تقع هذه الفتنة على القلوب مطرا ، كوقوع الوباء على الطبائع والأجساد ، وإنما قيل مطر، لأن المطر يصيب بقطره بعضادون بعض ، فكذلك ذلك المطر ، فإذا هاجت الفتنة من الأجواف ظهرت الكبائر والدماء ونهب الأموال وهتك المحارم ، فهذا تفسير الفتنة ، ولذلك قال تعالى :

# ﴿ إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِقْنَةٌ ﴾(١).

لأن حريقهما فى الجوف موجود ، وإنما هما حريقان للمال والولد، حرقة الحب والرأفة . فإن صرفت تاك الحرقة إلى رؤية ذلك من المنعم صارت تلك الحرفة : شكرا ، وإن صرفت إلى الشهوات واللذة : صارمتهو ما محجو با عن الله ، فصارت فتنة .

١ — الشرك: فإنما صارت الفتنة في هذا المكان و الشرك ،: لأن الشرك أعظم المعاصى . وفي الشرك : أفراح وزينة للمشركين . قد زين لهم العدو عيادة الأوثان ، وأعطاهم من ذلك الفرح ، وقد قال تعالى :

﴿ كُلُ حِزْبِ مِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾(").

فالمشرك فرح بعبادة الأوثان في قلبه ، لأنه يعبدها رجاء أن تشفع له إلى ربه ، ألا ترى إلى قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥ من سورة التغابن .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٢ من سورة الروم .

﴿ مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْقَى ﴾ (١) .

فحلاوة فرح الشرك في صدره مترددة ، قد زين له الشيطان تلك الزينة التي جاء بها من النار .

٢ ــ الهلاك: وإنما صارت الفتنة والهلاك، (٢) في مكان آخر :
 لما وصفنا .

٣ — الابتلاء: وإنما صارت الفتنة « الابتلاء » (٢) فى مكان آخر : لأنه وضع هذا فى العباد ثم ابتلاهم ليستخرج سرائرهم ؛ وينظر هل يتبعون الفتنة التي هاجت منهم ، أو يفزعون إلى الله ويتعلقون به. ويستغيثون به مما هاجت فى نفوسهم بهذا الحادث الذى حدث من نقص مال ، أو مرض ، أو ذل أو خوف ، أو عارض شهوة ، فإنما يبتلى الرب عباده ليبرز حقائق إيمانهم به.

٤ ـــ العذاب: وإنما صارت الفتنة « العذاب » (<sup>1)</sup> فى مكان آخر .

<sup>(</sup>١) من الآبة ٣ من سورة الزمر .

 <sup>(</sup>۲) كقوله تعالى : ( ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم ) من الآية
 ۱۵ من سورة الحديد .

 <sup>(</sup>٣) كما فى قوله تعالى : (وكذلك فتنا بعضهم ببعض) من الآية ٥٣ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٤) كقوله تعالى : ( ذوقوا فتنتكم هذا الذى كنتم به تستعجلون ) من الآية ١٤ من سورة الذاريات .

ه ـ القتل: وفي مكان د القتل،

7 — الحسران: وفى مكان والحسران، (١): لما قلنا بديا ، أن الله تبارك اسمه يعرض عبيده لما ذكرنا من هذه الأشياء ، لينظر أبرجع العبد إلى إيمانه بالله عند تلظى تلك الحرقة ، أو يهمل أمره ويعصيه ؟؟ لأن الحريق قد عمل فيه ، وأخذ بمجامع قلبه: فتلك فتنة .

### ٧٧ \_ العدوان

وأما قوله: . العدث ان على كذا وجه ، : فالعدوان مأخوذ من العدو فالعبد بين يدى ربه فى مركزه ، ومن حزبه محاربا عن حق الله لعدوه ، فيعمل عملا من المعاصى يصير به آبقا ، كما قال تعالى فى تنزيله :

﴿ وَ إِنَّ بُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْشَحُونِ ﴾ (٣٠. فإنما صار آبقا لانه ترك مركزه وتوجه إلى مركز حزب العدو، ليقضى هناك نهمة فى شهوة ولذة، ثم يرجع إلى مركزه.

فهذا شأن المؤمن : يقول ، أقضى هذه الشهوة ، وأرجع إلى ربى تائبا ، ، فهو ما دام فى المركز فهو طاهر بطهر ربه ، لأنه بين يديه ، فإذا

 <sup>(</sup>۱) كما قال تعالى (وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) من الآية ١١ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٣٩ و ١٤٠ من سورة الصافات .

<sup>(</sup> ٧ --- نظائر القرآن )

ترك المركز: فقد أبق و تدنس بإباقه ، فإذا رجع إلى المركز: فقد تطهر بطهر ربه ، ثم يعمل من المعاصى عملا أقبح وأشنع من ذلك ، وأعظم إثما ، فيصير هاربا من الله ، ويعمل عملا أقبح من ذلك وأعظم وزرآ: فيصير عاديا. وقد قال تعالى:

﴿ فَأُولَٰئِكَ ثُمُ الْمَادُونَ ﴾ (١) .

لانه أبق ، وفى الإباق هرب ، وفى الهرب عدا عدوا ، فتباعد عن ربه ؛ فالعدوان : غاية العدو ، لانه على قالب « فعلان ، و « فعلان » [ أوفر وأسبخ من « فعال » و « فاعل » ، وقد فسرنا ذلك فى تفسير قوله تعالى :

﴿ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ (١)

فنى اسمه « الرحمن ، من وفارة الرحمة ما ليس فى اسمه « الرحيم » . ألا ترى أن العباد قد يجوز لهم أن يتسوما بالرحيم ، ولا يجوز لهم أن يتسمو ا بالرحمن ١١ لوفارته وامتلائه ، فالعدوان : وفارة العدو وغايته . وقد جاء العدوان فى مكان :

١ — القتل (٣).

<sup>(</sup>١) من الآية ٧ من سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣ من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٣) كـقوله تعالى : ( فإن ا نتهوا فلا عدوان إلا على إلظالمين ) من الآية ١٩٣ من سورة البقرة .

وفي مكان آخر سمى العدوان .

۲ — الزنا: فقد سمى الله تعالى فى تنزيله الزانى ، عاديا ، (۱).
 ۳ — الظلم: وفى موضع آخر جاء العدوان بمعنى الظلم (۲).

#### 14 - Ilearle

فالاعتداء: (٣) مجاوزة الحد الذي حده الله ، فيجاوزه العبد عدوا: لا ماضيا ولا ماشيا ، ولكن عدوا ، فذلك الاعتداء ، وإنما يكون الاعتداء عند تجبر النفس ، فبقوة الجبر الذي فيه تجاوز حدود الله متجبرا ، فذاك منه هرب من الله بعدو ، وبقوة التجبر يعدو : معرضا عن أمره .

## ٢٩ ـ الفرض

وأما قوله مالفرض ، على كذا وجه: فالفرض هو الذي قد قطع وفصل ، فبان مقداره : أوله وآخره .

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : ( فمن ابتنى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) من الآية ٧ من سورة للؤمنون .

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : ( تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ) من الآية ٨٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : فاعتدى .

إلان ام: وإنما صار قوله تعالى:
 وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَمْجُ ﴾(١).

يقُول أوجب أي : ألزم نفسه بذلك المعلوم .

۲ — النصیب المفروض: وإنما صارفی مکان آخر «نصیبامفروضا» (۲).
 أی: معلوما عدده: أوله ونها بته .

٣ — البيان : وإنها صارف مكان آخر (فرضنا)أى بينا، فى قوله تعالى:
 ﴿ سُورَةُ ۖ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ﴾ (٢) .

لأنه بين حلالها وحرامها ، وصارت تلك الأشياء معلومة ، وكل شيء صار معلوما فقد صار وعاء لشيء ، فالفرائض : هي أوعية الحقوق، يتولد عنها غدا الثواب والعقاب ، وكل وعاء فهو ظرف ، فالأجساد قوالب الأعمال ، وأعمال الأجساد قوالب الحقوق .

### ٣٠ \_ العفو

وأما قوله « العفو على كذا وجه : فالعفو : الفضل ، يقال : عنى عنه أى : أخذ بالفضل ، ويقال أعنى لحيته : إذا أطالها .

١ — الفضل : وإنما صار العفو فضلا<sup>(١)</sup> فى هذا المكان : لأنهم سألوه ماذا ينفقون ؟ فقيل لهم : مافضل عن العيال .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٩٧ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) من الآية : ٧ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) من الآية الأولى من سورة النور .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) من الآية ٢١٩ من سورة البقرة .

 ٢ — التجاوز: وَإِثْمَا صَالَ العفو في مكان آخر , تجاوزا(١) وتركا لحقه : لأنه أخذ صاحبه بالفضل على صاحبه .

فكلما ذكر العفو في مكان : فمرجعه إلى الفضل ، الذي يستعمل المعفو في ذلك الأمر .

### ٣١ \_\_ الطيور

وأما قوله والطهور على كذا وجه: فالطهور على قالب ، فعول ، أى جموع لما تفرق ، وإن لكل موحد صورة من النور ، كالصورة الظاهرة ، فلذلك صارت الأنبياء — عليهم السلام — موجودين فى كل سماء وكل أرض .

فقد روی عن ابن عباس (۲) ــ رضی الله عنهما ــ أنه قال : د فى كل أرض آدم كآدم ، و نوح كنوح ، و إبراهيم كابراهيم ، وموسى كموسى ، وعيسى كعيسى ، ومجمد كمحمد ، .

<sup>(</sup>١) كما فى قوله تعالى : (وأن تعفوا أفرب التقوى ) من الآية ٣٣٧ من سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حبر هذه الأمة وعالمها ، أحد العبادلة الأربعة ، توفى بالطائف سنة ٦٨ هـ . تهذيب الاسماء ج ١ ص ٢٧٤ .

حدثنا بذلك: على بن حجر (١) ، قال حدثنا شريك (٢) ، عن عطاء بن السائب عن أبى الضحى (٦) ، عن ابن عباس .

فالاجساد فى اللحود مدفونة ، وأنوارهم مصورة على مثل خلقهم ، موضوعة فى كل أرض ، وفى كل سماء ، ومن هاهنا روى عن رسولالله صلى الله عليه وسلم ـــ انه قال :

« مَوَرَثُ بِمُوسَى لَيْـــــلَةَ أَسْرِى بِي ، فَرَأَيْتُهُ قَائِمًا بُصَلِّى فِي تَنْبُرهِ . . . . » .

ثم لما دخل بيت المقدس استقبله فحياه وقام خلفه فصلى ، ثم أسرى به إلى السماء فرآه فى السماء السادسة .

فهذه أنوار مصورة فيما نعلم ـ والله أعلم .

وإن هذه الأرضين كانت مرتوقة أرضاً واحدة ، فلما فتقها جارت إلى الله في شأن الأحباب ، لأنهم خلقوا من الأرض ، فهي أمهم ،

<sup>(</sup>۱) هو على بن حجر بن إياس السعدى المروزى روى عن شريك ، مات سنة ع٤٤ هـ .

<sup>(</sup>٢) هو شريك بن عبد الله بن أبى شريك النخمى الكوفى ، روى عن ابن المبارك . توفى ١٧٧ ه .

<sup>(</sup>۳) هو مسلم بن صبیح الهمدانی أبو الضحی العطار السکوفی ، روی عن علی و ابن عباس ، روی عنه منصورین المعتمر والاعمش ، مات فی خلافة عمر ابن عبد العزیز ، وقیل سنة ، ۱۰۰ ه انظر الخلاصة : ص ۳۲۱ .

فأعطى كل أرض منهم حظا وهى صور أنوار على مثال خلقهم، كذلك الأولياء والأصفياء لهم أنوار ، ولأنوارهم صور على مثالهم ، فتكون صورهم موجودة فى الموسم (١)هناك فى الموقف ، وفى السموات والأرضين وفى البيت المعمور ، فإذا أحدث أو أجنب : تفرقت تلك الصور .

فالماء طهور: أي جامع لها ، فإنما سمى طهورا: أي: فعولا للطهر ، والطهر الجمع ، فيجتمع بالماء ما تفرق .

وبما يحقق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك :

« إِنْ اسْتَطَهْتَ أَلاَّ تَزَالَ عَلَى وُضُوء ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مُتَّ مُمَيِداً إِذَا كُنْتَ عَلَى وُضُوء » .

وقال في حديث آخر:

﴿ لَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن ۗ ﴾ .

فإيمانه الوافر البالغ: يحثه على المحافظة على الوضوء ، وقد يجدالذى أحدث ـ لو اعتبر بذلك ـ كيف يضيق صدره ، وإذا توضأ كيف تطيب نفسه وإنما هو ثلاثة أشياء:

١ - غسل . ٢ - ووضوء . ٣ - وطهور .

١ - فإنما سمى ، غسلا ، : لأنه سيل الماء ، فكما يسيل : تسيل عنه
 أحداثه من السيئات والخطايا وغير ذلك ، والغسل : السيلان ، ومنه

<sup>(</sup>١) أى فى موسم الحج ، يؤدون الفريضة .

سمى: «غسلين» (۱) ، و هو ماء الغسل من لحومهم و دمائهم فى النار ، أى: سال .

۲ — والوضوء: مشتق من التوضئة ، يقال: « هذا رجل وضى ، أى مشرق اللون ، فالوضاءة كالبلجة ، يقال: « رجل أبلج ، أى وضى ، فالبلجة : البياض والوضاءة ،أى ماكان لبياضه بريق ، فإنما سمى الوضوء « وضوءاً » لأنه إذا غسل أطرافه وضو ، فلذلك سمى ذلك الفعل « وضوءاً » .

٣—والطهور: الجموع لما تفرق منه ، فإنما سمى الطهور «غسلا»: لأن الجنب قد تفرقت صورته التي وصفنا بديا بجنا بته ، فإذا أراد جمع المتفرق احتاج إلى أن يسيل على جميع جسده الماء الذي به يتطهر ، أي : يجمع ما تفرق ، والرهط من الناس جماعة تجتمع على شيء ، فيقال لهم «رهطه» أي الذين ينضمون إليه ، والطهر : جماعة ما تفرق منه في حال جنا بته .

### ٣٢\_\_ تفسير إن

وأما قوله فى تفسير إن: فإن وإن وطن من حروف المعجم، فنى الألف القوة . وفى النون القوام ، لأن الأصل القوة فيها ، فإن طلب طالب من أين هذا؟ قيل له: هذه الحكمة العليا ، وهى حكمة الحكمة ، مستورة عن الخلق إلا عن أنبياء الله وأهل الصفوة من أوليائه المختصين بمشيئته: فا كتف بهذا القدر ألذى بينا ، فإن العلوم كلها فى حروف المعجم لأن مبتدأ العلم: أسماء الله ، ومنها خرج الخلق والتدبير فى أحكام الله فى

<sup>(</sup>١) في قوله تمالى : ( فليس له اليوم هاهنا حميم ، ولا طعام إلامن غسلين) الآيتان ٣٥ ، ٣٦ من سورة الحاقة .

حلاله وحرامه ، والأسماء من الحروف ظهرت ، وإلى الحروف رجعت فهذا مخزون من العلم ، لا يعقله إلا أولياؤه الذين عقولهم عن الله عقلت ، وقلوجهم بالله تعلقت ، فولهت فى ألوهيته ، فهناك كشف الغطاء عن هذه الحروف ، وعن الصفات — صفات الذات . فقوله د إن » إنما هو ألف ونون مخففة ، فالألف عماد ، والنون قوام ، فربما احتاج أمر إلى قائمتين فزيد نو نا أخرى ، فاندغمت إحداهما فى الأخرى ، فاشتدتا ، فقيل و إن مشددة ، وربما استغنى بإحداهما عن الأخرى ، كقوله د إن ، مخففة ، فا كانت مشددة فن قوتها عملت فى الأسماء فنصبتها ، وما كانت مخففة لم تعمل فى الأسماء وحلت محل « ما ، كقوله تعالى :

﴿ إِنْ الْــكَأَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾(١).

يقول: ما الكافرون إلا فى غرور ، وإذا اشتدت بأن صارت نونين نصبت الاسم ،كقوله تعالى:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (٢).

# ٣٣ \_ تفسير أني

وأما قوله: أنى : فإنها تقع على الصفات على كيف(٣) ، ومن

<sup>(</sup>١) من الآية : ٢٠ من سورة الملك .

<sup>(</sup>٢) من الآية : ٦٧ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : ( أنى يحبى هذه الله بعد موتها ) من الآية : ٢٥٦ من سورة البقرة .

أين(١) ، ومن القائم كالاستفهام.

# ٣٤ \_ الظن

وأما قوله «الظنّ » على كذا وجه: فالظن: هو الشيء الذي يتراثى للقلب فيحسب أنه هكذا ، والتهمة مقرونة به لا يقين هناك ، فإذا غلب على القلب حسن الظن صار علما ، وإذا لم يغلب فهى محسبة مع التهمة .

١ – العلم: وإنما صارها هذا الظن وعلما، في هذا المكان حيث يقول:

﴿ وَظَنَّ دَاوُدَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ﴾ (٢).

أى علم ، لأن الملائكة دخلت عليه المحراب بتلك الخصومة ، فضربت له المثل ، حيث قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ هَٰذَا أَخِى لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَمْجَةً وَلِي نَمْجَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ (٣). فمن ذلك المثل المضروب ترائى له سوء فعله ، فصار ما ترائى له

الظن: وإنما صار الظن ظنا فى مكان آخر لأنه لم يكن مع يقين ، ولا انكشف له علم ذلك عن الغطاء ، فلذلك قال تعالى :

<sup>(</sup>۱) كما فى قوله تعالى : (أنى لك هذا قالت هو من عند الله) من الآية ٣٧ من سوره آل عمران

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٤ من سورة ص (٣) من الآية ٢٣ من سورة ص

﴿ وَمَا نَحُنْ بِمُسْتَنْيِقِنِينَ ﴾ (١) .

٣ — المتهم: وإنما صار في مكان آخر الظنين<sup>(٢)</sup> و المتهم ، لما قلنا الديا: أن التهمة مقرونة بالحسبة ، فذلك الظن مع التهمة .

# ٣٥ - الحيكمة

وأما قوله والحكمة ، على كذا وجه : فالحكمة باطن العلم ، فالظاهر : للعلماء بأمر الله ، والباطن : للعلماء بالله والعلماء بتدبير الله ، فالعلماء بأمر الله : هم عمال الله ، والعلماء بالله وبتدبير الله : هم قواد الله ، يقودون العساكر إلى الله ، بأيديهم ألوية المقربين ، وأعلام الأمراء ؛ فهم أولوا الأمر ، الذين أمر الله بطاعتهم فقال :

﴿ أَطِيمُوا اللَّهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (\*\*) .

فروى عن جابر بن عبد الله (١) أنه قال : «هم العلماء » ، فالعلماء بالله قد بانوا بو نا بعيدا من العلماء بأمور الله ، فالعلماء بأمور الله : هم جهال بالله و بحكمته ، ولذلك قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — :

<sup>(</sup>١) من الآية : ٣٣ من سورة الجاثية ·

<sup>(</sup>٢) كـقول تعالى: (وماهو على الغيب بظنين) الآية ٧٤ من سورة الشكوير.

<sup>(</sup>٣) من الآية : ٥٥ من سورة النساء .

 <sup>(</sup>٤) هو جابر بن عبد الله ، الصحابى ابن الصحابى ، شهد مع رسول الله
 صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة ، توفى بالمدينة سنة ٧٣ هـ .

« مَا مِنْ آيَةٍ إِلا وَلَهَا ظَهُرْ وَ بَطْنٌ تَحَاجُ الْعِبَادَ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ».

الفقه: وإنما صارت الحكمة , الفقه ، في هذا المكان : لأن الذي يفقه عن الله صفأته وتدبيره هو العالم بالله .

العلم: وإنما صارت الحكمة « العلم » (١) في مكان آخر: فعناه هذا العلم الذي ذكرنا.

٣ ــ النبوة: وإنما صارت الحكمة « النبوة (٢) ، في مكان آخر :
 لأن النبوة نباهة عن الحكمة ويقظة .

إلى القضاء بين الحلق: وإنما صارت الحكمة « القضاء بين الحلق (٢) » فى مكان آخر: لأن القضاء لا يهددى له إلا بالحكمة ، لأن الحكمة من العدل رفعت .

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى: ( يؤتى الحكمة من يشاء ) : من الآية ٢٦٩ من صورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ) من الآية : ٥٤ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : ( وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) من الآية . ٧ من سورة ص .

## ٣٦ – المعروف

وأما قوله « المعروف ، على كذا وجه : فالمعروف ما عرف في. أخلاق الله التي قال عنها :

« إِنَّ لِلهِ مِائَةً وَسَبْعَةً عَشَرَ خُلْقًا » .

١ -- إتباع , محمد، عليه السلام : وإنما صار المعروف في هذا المكان.
 تأويله : , إتباع محمد ، صلى الله عليه وسلم : لأن محمد اجاء بالمعروف.

القرض: وإنما صار المعروف «القرض» (١) في مكان آخر:
 لأن ذلك معدود في محاسن الأخلاق ومعروف.

٣ - حسنة : وإنما صار المعروف ، حسنة ، في مكان آخر : لأن 
 ذلك من تطييب نفس المؤمن .

### ٣٧ \_ الطاغوت

وأما قوله «الطاغوت» على كذا وجه: فالطاغوت مشتق من الطغيان، أخرجه على قالب، فاعول، ، وهو المجاوزة ، فإذا قوى. الشيء، ووفرت نفسه: كان على قالب «فاعول»:

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : ( لاخير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ) من الآية ١١٤ من سورة النساء .

۱ الشيطان : فلذلك صار تأويله « الشيطان (١) » .

٢ — الكاهن: وفي مكان آخر « الـكاهن (٢) » .

٣ ــ كعب بن الأشرف: وفي مكان آخر «كعب بن الأشرف<sup>(٦)</sup> الم

### ٣٨ - الظالمون

وأما قوله , الظالمين ، على كذا وجه : فالظلم مشتق من الظلمة ، لأنه فى نفسه ظلمة ، وعمله ظلمة ، ويورث القلب والصدر ظلمة ، ويؤدى إلى الوجه ظلمة ، ويصير فى القبر ظلمة ، وعلى الصراط ظلمة إلى سجن الظلمة . فالعدل نور ، فإذا أعرض عند فجار فقد وقع فى ظلمة .

فانقسم هذا الاسم على كل معصية ، فالشرك ظلم — ظلم حقه حيث نسب بعض ملكه إلى من لا يملك شيئاً — ، والمعصية ظلم — ظلم نفسه

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ) من الآية : ٢٥٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) كقوله تعالى : ( وجعل منهم القردة والحنازير وعبد الطاغوت ) من الآية : ٩٠ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ) من الآية : ٩٠ ــمن سورة النساء .

لأن الله خلقه وجعل له حظاً فتولى وأعرض عن حظه ، فحرم نفسه حظه .

### ٢٩ - اطمأن

وأما قوله واطمأن على كذا وجه ، فقوله اطمأن من الطمو ، يقال وطم على الشيء ، إذا غطاه وقهره حتى سكن وذل ، وطمى الماء إذا علا موجه وتياره وغلب على المياه حوله ، فالنون من قوله: واطمأن ، زائدة فى الكلمة لتقوية الكلمة ، وكل شيء صيرت له قائمة ، فقد قويته وصيرت له قرارا ، ومن أجل ذلك سمى الحوت الذى عليه قرار الأرض (١) ، نونا ،

١ — السكينة ، فإنما صاراطمأن في هذا المكان , السكينة ، (٢)، لأنه غطاه و سكنه .

<sup>(</sup>١) لا شك أن هذه إحدى النظريات الحرافية التي تلقاها القدامي بلا تمحيص ، وتناقلوها بما فيها من أخطاء ، وقد ثبت أن الأرض تسبح في الفضاء الكونى ، وإن عصر الفضاء الذي نعيشه الآن والتجارب المثيرة من خروج الإنسان عن نطاق الجاذبية الأرضية ، وصعوده إلى القمر والنزول على سطحه ، كل ذلك دليل صدق وشاهد حق على أن الأرض لا تستقر على حوت أو ممكة أو ما شابه ذلك .

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : ( هو الذى أنزل السكنية فى قلوب المؤمنين ) من الاية ٤ من سورة الفتح .

٢ - الحبت . وإنما صار الاطمئنان في مكان آخر ، الحبت ، لأن
 الحبت . ما تطامن من الأرض ، أي . اتضع وانجبط ، ومنه قوله تعالى :

# ﴿ . . الْخبتينَ ﴾ (١)

فالمخبت المطمئن إلى ربه وقلبه متطامن ، أيمنحدر ليستقر فيه الشيء

# ٠ ٤ \_ السعى

وأما قوله « السعى ، على كذا وجه : فالسعى سرعة المشى بالأقدام وربما وقع هذا السعى على سير القلب إلى الله ، وربما وقع على سير الأيدان .

١ — العمل: فإنما صار السعى «عملا» في هذا المكان: لأنه سعى بقلبه إلى الله ، وكذلك السعى إلى الجمعة هو سعى القلب<sup>(٢)</sup>.

السعى بالاقدام: وفى مكان آخر « السعى بالاقدام » : وهو قوله تعالى :

﴿ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْمَى وَهُوَ يَخْشَى ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) من الآية : ٣٤ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٢) كقوله تعالى ( فاسعوا إلى ذكر الله ) من الآية ٩ من سورة الجمة .

<sup>(</sup>٣) الآيتان : ٨ ، ٩ من سورة عبس .

وهو ذلك الأعمى (١) الذي جاء يتكمه (٢) الجدر ، حتى أتى مجلس رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ، ورسول الله — صلى الله عليه وسلم — مفبل على بعض رؤساء قريش يرجو بذلك إسلامه ، فجاء الأعمى ليسأله عن شيء ، فعبس رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وجهه ، وأعرض عنه ، مقبلا على ذلك الكافر ، فنزل قوله تعالى :

﴿ عَبَسَ وَتُولِّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾ (٢) .

فعو تب على ذلك .

فهذا السعى الذى ذكر : منه هو سعى القلب مع سعى الأقدام ، ألا ترى أنه أثنى عليه بالخشية ، فقال :

﴿ وَهُو َ يَخْشَى ﴾ (١) .

فشهد الله له بالخشية .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله أو عمرو بن قيس بن زائدة . مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد فتح القادسية ومات بها شهيدا واستخلفه الرسول على المدينة في ثلاث عشرة غزوة .

<sup>(</sup>۲) أى: يتحسسها.

<sup>(</sup>٣) الآيتان : ١ ، ٢ من سورة عبس .

 <sup>(</sup>٤) الآية : ٩ من سورة عبس .

﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى اللَّهِ بِنَةِ رَجُلٌ يَسْمَى ﴾ (١) .

فهذا سعى الأقدام ، وأيضا قوله تعالى :

﴿ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ (٢).

أى تمشى ظاهرا وباطنا ، كالذى يسعى بقلبه وبدنه ظاهرا وباطنا ، لأن تلك الحية كانت آية من آيات الله ، فاستوى الظاهر بالباطن فى السعى ، وليس كالآدمى الذى يسعى على قدميه ، وقلبه سائر وليس بساع وإذا استوى الظاهر بالباطن من الآدمى فهو ساع بقلبه وبدنه .

### ٤١ ـ الفواحش

وأما قوله «الفواحش ، على كذا وجه : فالفاحشة : كل فعل ستره الله فى الحلال ، وأمر بستره ، فنى الحرام تلك فاحشة . مثل «الزنا(۲) ، وما ضارعه مما يستحيا منه حتى كن عن ذكره ، وأمر بستر فعله ، فإذا عمله من حيث لم يطلق له ، فهى فاحشة .

<sup>، (</sup>١) من الآية : ٣٠ من سورة يس .

<sup>(</sup>٧) من الآية : ٧٠ من سورة طه .

 <sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) الآية :
 ٣٣ من سورة الإسراء .

# ٤٢ - أدنى

وأما قوله: «أدنى، على كذا وجه: فأدنى معه الدنو والقرب() ووجه آخر: كقوله الدنى(٢). والدنى مأخوذ من الدون والوضيع من الأشياء، فكلاهما يؤديان إلى معنى واحد، لأن الدون: ما قرب منك، وما علا وارتفع: فقد تباعد منك.

## ٤٣ - التأويل

وأما قوله: «التأويل » على كذا وجه: فالتأويل تفعيل ، يقال فى اللغة: تأول يتأول تأويلا ، أى طلب أوله ، فمن عرف أول الأمور ، وأول الأفعال: فقد أدرك التأويل وناله ، وأوائل الأمور إنما توجد في علم البدء الذي أظهره الله يوم المقادير ، وخلق الخلق في ظلمة .

والذين يعرفون أوائل الأمور: هم الذين يدركون التأويلات، أي يدركون أوائل الأشياء بفضل نوره.

١ - التفسير : و إنما صار التأويل في هذا المكان . التفسير ، (٣) :

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : ( ذلكم أقسط عندالله وأقوم للشهادة وأدنى الاترتابوا) من الآية : ٣٨٣ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) كقوله تعللى : (أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير) من الآية : ٦١ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله) من الآية: ٧من سورة آل عمر ان.

لأن الفسر هو انكشاف الغطاء ، عن باطن القرآن ، ومنه اشتق التسفر لأنه يسفر به .

٢ - تعبير الرؤيا: وإنما صار التأويل « تعبير الرؤيا (١) ، في مكان آخر: لأن التعبير قريب من التفسير ، وذلك أن الرؤيا أمثال ، يحتاج المعبر أن يعتبر ، أي يتجاوز الأمثال إلى أمر الله الذي ضرب أمثاله تشبيها لذلك الأمر ، فذاك أول الأمر ، والثانى المثل المضروب ، فيصير المعبر إلى أوله ؛ وأوله : ما قدر الله في اللوح .

٣ ــ العاقبة : وإنما صار التأويل . العاقبة (٢) من العاقبة مضمنة تأويل الأمر .

٤ -- المرجع: وإنما صارفى المـكان الآخر التأويل و المرجع (٢) >
 لأن المرجع هو أول الأمر الذي منه بدآ ، وإليه المرجع .

ه ــ الحقيقة: وإنما صار التأويل ، الحقيقة ، في مكان آخر : لأن أول الأمر بالحق ، وحقيقته آخره ، فأوله معلق بآخره ، وآخره مضمر

<sup>(</sup>۱) كما جاء فى قوله تعالى ( وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ) من الآية : ع من سورة يوسف ، وأيضا قوله ( يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل ) من الآية : ١٠٠٠ من نفس السورة .

<sup>(</sup>٢) كقوله تعالى : (وإلى الله عاقبة الأمور) من الآية : ٢٣ من سورة لقان .

<sup>(</sup>٣)كقوله تعالى: ﴿ إِلَى الله مرجعكم جميعًا )من الآية: ١٠٥ من سورة الماثدة .

فى أوله ، لأن فاعلهما واحد \_ تبارك اسمه \_ ، يقال فى اللغة . آل يؤول أولا ، يعنى : رجع يرجع رجعاً ، هذا على قالب فعل ، فإذا قلت على قالب ، تفعل ، قلت : تأويلا ، لأن هذه قالب ، تفعل ، قلت : تأويلا ، لأن هذه الأشياء قد جرت على هذا السبيل من قوله : تفعل يتفعل تفعلا وإن شئت قلت تفعيلا .

### ٤٤ – الاستغفار

وأما قوله (الاستغفار ، على كذا وجه: فالمغفرة (الغطاء ، والمغفرة حجاب الرأفة بين يدى الله لعباده ، فإذا أذنب فقد خرج من ستر الله وعرى ، فأمر أن يقول (اغفر لى ، ، أى غط ذنى هذا بتلك الرأفة التي جعلتها حجابا لى بين يديك ، ليكون حجاب الرأفة بيني وبين عظمتك ، فذا حجاب من الرأفة ، كالصيافة للعظمة ورحمة على العبد .

فتلك الرأفة تحجب ذنوب العبد عن عظمته ، فإذا سأل العبد مغفرة أى : غطاء غطاه بتلك الرأفة ، فلم يعذبه على ذلك ، ولذلك سمى المغفر مغفرا ، لأنه يغطى به رأسه ، ويقال : اغفر هذا الإزاء أى غطه ، فأمرت بالاستغفار للذنوب ، ليغطيها برأفته التي جعلها حجابا بين يدى عظمته ، لتكون الذنوب من وراء الحجاب دون حجاب العظمة .

١ - الصلاة : وإنما صارت المغفرة في هذا المكان , الصلاة ، :
 فقال تعالى :

﴿ وَ إِلاَّسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُ وَنَ ﴾ (١) .

أى يصلون ، لأن فى الصلاة سؤال المغفرة ، وعامة أقوال الصلاة وأفعالها تعرض للرأفة التى وضعت له ، لأن تلك الصلاة : تكبير ، وثناء وقراءة ، وحضور ، وركوع ، وسجود ، وجلسة ملق ورغبة ، فهذا كله تعرض للرأفة والرحمة ، ولذلك جاز أن تسمى الصلاة ، مغفرة ، ، لأنها ستر العبد ، ألا ترى إلى قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الْحُسَنَاتِ مُدْهِدُ إِنَّ السَّيِّئَاتِ ﴾ (٢) .

فصير الحسنات ستر العبد من السيئات.

٢ ـــ العفو : وإنما صار قوله تعالى :

﴿ وَاسْتَفْفِرِي لِذَنْبِكُ ﴾ (٢) .

أى استعنى لذنبك ، فلا نعاقبك ، فقد دخل العفو فى المغفرة ، لأنه إذا ستر فقد عنى .

<sup>(</sup>١) من الآية : ١٨ من سورة الداريات .

<sup>(</sup>٢) من الآية : ١١٤ من سورة هود عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) من الآية : ٢٩ من سورة يوسف عليه السلام .

# ه ع \_ الدين

وأما قوله « الدين « على كذا وجه : فالدين هو الخضوع ، يقال : دان له أى خضع له ، مشتق من الدون ، وكل شيء دون شيء : فهو له خاضع ، فخلق الآدمى والكبر فيه وراثة من صلابة الأرض وقوتها ، واقتضاهم أى يدينوا له ، أى يخضعوا له ، ويخشعوا لعظمته .

فالخضوع والخشوع مبتدأ من القلب إلى الأركان ، حتى يظهر على الأركان بالائتمار بأمره ، والتناهى عن نهيه ، والقبول لأحكامه ، والانقيادله .

١ - شهادة ألا إله إلا الله: وإنماصار الدين في هذا المكان «شهادة ألا إله إلا الله ، (١): لأن الموحد لايشهد بهذه الشهادة إلا بعد خضوعه لله.
 وسقوطه بين يديه: تذللا وتسلما لرقبته .

٢ — الحساب: وإنما صار الدين « الحساب ه (٢) فى مكان آخر: لأنه إذا جاء الحساب دان العبد، فلم يقدر أن يجحد، فإن جحد نطقت الجوارح، فالحساب من الله مطالبته ما وجب له على العبد فيما عهد إليه، وفيما قلده، وفيما ضمن العبد، فيطالبه بالوفاء لذلك، فهذا الحساب، فذاك كله خضوع يحل بالعبد.

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : ( أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ) من الآية • 4 من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٢) كقوله تعالى : ( مالك يوم الدين ) من الآية ٤ من سورة الفاتحة .

٣ - حكم الله وقضاؤه: وإنما صار الدين حكم الله وقضاؤه: (١) ،
 فى مكان آخر: لأنه إذا حل بالعبد حكمه وقضاؤه: دان العبد له .

٤ - حكم الملك الذي حبس يوسف عليه السلام: وإنما صار الدين حكم الملك الذي حبس يوسف - صلى الله عليه وسلم - لما وصفنا أن الدين الحضوع عند الحكم .

ه - الإخلاص والإسلام والإيمان: وإنما صار الدين الإخلاص والإسلام (٢) والإيمان: ، فإنما أسلم المسلم ، لأنه خضع لله ، فسلم انهسه إليه عبودة ، وإنما أشرك المشرك ، خضوعا لله وللوثن ، ليقربه الوثن إلى الله زلني لذلك وصف الله في تنزيله عز شأنه فقال:

﴿ مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْنَى ﴾ (\*) .

فإنما سمى شرك المشرك وكفره دينا لآنه اتخذ إلها من دونه ، فخضع له ، فقال :

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى : ( وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ) الآية ٧٠ من سورة الصافات .

<sup>(</sup>٧) كقوله تعالى : ( ماكان ليأخذ أخاه فى دين لللك ) من الآية ٧٦ من من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٣) كما فى قوله تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام ) من الآية ١٩ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٤) من الآية : ٣ من سورة الزمر .

(لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينٍ )(١).

أى لكم خضوعكم لمن خضعتم له . ولى خضوعى لمن عضعت له .

# **٦** \_ أحس

وأما قوله ، أحس ، على كذا وجه : فالإحساس هو علم النفس ، وهو وجود النفس خبر الأشياء ، وإنما سميت الحواس الحنس حواسا ، لأنهن يجلبن الحبر إلى النفس .

ا — عرف: وإنما صار أحس في هذا المكان يعني دعرف، : (٢) لأن النفس عرفت ما عاينت، ولم يكن للنفس مجاوزة، ووجود السبيل إلى ما يجد القلب، ومعرفة القلب يقين، ومعرفة النفس الحس، لأن القلب ذو عينين يبصر بهما، والنفس بصيرتها في ظلمة ودخان وحجب، فالحواس الحس وهن: العينان اللتان في الرأس دو الأذنان، والأنف، والمذاق وهو القبوة به يجد طعم الأشياء، واليدان (٢).

فهذه الجنس تؤدى أخبار كل شيء من الألوان ، وكل شيء من

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من سورة الـكافرون .

<sup>(</sup>٧) كقوله تعالى : ( فلما أحس عيسى منهم الـكفر ) من الآية ٥٠ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) في الأصل بإسقاط « اليدان » .

الأصوات ، وكل شيء يلس ، وكل شيء يبصر ، وكل شيء يذاق ، وكل شيء يذاق ، وكل شيء يشم : إلى النفس ، فتحس النفس بذلك .

۲ — رأى: وإنما صار أحس بمعنى درأى ، (۱) فى مكان آخر :
 فهذا قريب من ذلك ، لأن هذه رؤية النفس .

٣ -- تخبر: وإنما صار قوله . تحسسوا ، (٢): أى تخبروا واطلبوا الخنى من خبر يوسف - عليه السلام - فإن الحس هو خننى لطيف .

### V3- 1KmKg

وأما قوله « الإسلام ، على كذا وجه : فالإسلام مشتق من التسليم ، فالعبد إذا جاءه نور الهداية : عرف ربه ، واطمأن إليه ، وسكنت نفسه ، واستقر قلبه بالمعرفة الواردة على قلبه ، فانقاد له بأن يأتمر بكل ما يأمره به ، فذاك من العبد تسليم النفس إلى ربه عبودة .

الإيمان: وإنما سمى ، مؤمنا ، لاستسلام قلبه ، وطمأنينة نفسه فالإيمان والإسلام من العبد فى عقد واحد ، لما عرفه استقر قابه ، واطمأنت نفسه ، فلزمه اسم الإيمان لطمأنبنته ، وسلم نفسه بله عبودة

<sup>(</sup>١) وذلك قوله تعالى : (هل تحس منهم من أحد) من الآمة : ٩٨ من سورة مريم .

<sup>(</sup>٢) كقوله تعالى : ( يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ) من الآية ٨٧ من سورة يوسف عليه السلام

بكل ما يأمر فلزمه اسم الإسلام ، فهذان اسمان لزماه بهذا العقد الواحد. اللذى اعتقده بقلبه ، ثم اقتضى الوفاء بهذا الإيمان والإسلام إلى يوم يموت فإن وفى : دخل الجنة بغير حساب ، وإن وفى ببعض وضيع بعضا : بقى فى الموقف للحساب ، فإنما وقع الحساب على الموحدين لهذا ، والعبد من ربه بين أمرين :

(١) بين أمر حكم الله عليه به مثل: العز والذل، والغنى والفقر، والحب والكره؛ فاقتضى له الوفاء بأن يطمئن إلى حكمه كما اطمأن إليه فيرضى بما حكم، فإن جزع: حوسب، وإن رضى: أكرم وأثيب على وفائه.

(-) و بين أمر أمره أن يفعله مثل الفرائض ، واجتناب المحارم ، فإذا وفى بهذا فهو مسلم ، لأنه قد سلم نفسه إليه عند كل أمر ونهى ، وما ضيع منه فالحساب لازم ، وهو موقوف بين عفو أو عقوبة .

7 — الإخلاص: وإنما صار الإسلام و الإخلاص، في مكان آخر: لأنه إذا أخلص بقلبه التسليم: فقد لزمه هذا الاسم، وإنما صار إخلاصاً: لأن المشرك لم يخلص، وصار المشرك مسلما نفسه إلى الله مرة، وإلى والوثن مرة، فلم يكن تسليمه خالصاً، وتسليم المسلم خالص لا شوب فيه ، فالمشرك ذو علاقة، على قلبه بالله، وعلى قلبه بالوثن، فهذا كشرك الصباد، يقع فيه الطير فيتعلى بيعض حبائله، فهو يطير ويمد شركه الذي قد تعلى به إلى الأرض، فكذلك المشرك: قلبه يطير إلى وبه عمر فة الفطرة، ويمده حب الوثن إلى الوثن، والمؤمن خلصه الله بما من

عليه من نور التوحيد ، وفى نور التوحيد حبه ، ومن عليه بالعقل ، وخلق العقل من نور البهاء ، ليزين الأشياء الحسنة فى صدره ، فلما وأقاه العقل من الله ، ووافاه نور التوحيد وحشوه المحبة لله : انقطعت حبالة الشرك ، فطار قلبه إلى الله ، فصار له خالصا ، أى قد تخلص من الحبالة ، كما تخلص هذا الطير من حبالة الصيد ، وذلك قوله تعالى :

ثم قال :

﴿ وَزَيَّنَّهُ فِي أُقُلُوبِكُمْ ، وَكُونَ إِلَيْكُمْ السَّكُفْرَ ﴾(١) .

فإنما حبب بالمحبة ، وزينه بالعقل ، وبالكراهة : ذهبت الشهوة التي كان يجدها من عبادة الوثن ، فالحب كرهها إليه .

٣ — الإقرار : وإنما صار الإسلام ، الإقرار ، في مكان آخر :
 لأن هذا أظهر الإسلام بلسانه ، فقيل : أسلم ، أي بلسانه .

# 13 - 18 210

وأما قوله , الإيمان ، على كذا وجه : فقد دخل تفسيره فى الباب، الآول .

<sup>(</sup>١) من الآية ٧ من سورة الحجرات .

<sup>(</sup>٢) نفس الآية السابقة .

1 - التصديق: فإنما صار الإيمان في هذا المكان « التصديق ، (١): لأن التصديق فعل القلب ، فإنما يصدق العبد بعد الطمأنينة والاستقرار ، فذاك التصديق منه تحقيق الاستقرار والطمأنينة .

٢ — التوحيد: وإنما صار الإيمان , التوحيد ، في مكان آخر :
 لأنه إنما يوحد القلب إذا اطمأن .

### ٩٤ \_ الشكر

وأما قوله « الشكر ، على كذا وجه : فالشكر انفتاح عين الفؤاد لرؤية الأشياء ، يقال فى اللغة « كشر عن أسنانه ، إذا انفتح فوه حتى بدت أسنانه ، وكشر وشكر بمعنى واحد ، وهو الانكشاف والانفتاح إلا أن هذا مستعمل فى نوع ، وذاك فى نوع ، وقوله تعالى :

﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَا بِكُمْ إِنْ شَكَرُ ثُمْ وَآمَنْتُمْ ﴾ (٢).

فإنما بدأ بالشكر قبل الإيمان ؛ لأن عين الفؤاد من المؤمن إذا جاءته الهداية من ربه ، وجاءه نور الحياة ، فحيى القلب بالله : انفتحت عينا الفؤاد ، واستنار بالنور الذي أشرق له القلب ، وأبصر القلب ، فاطمأن

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : ( وما أنت بمؤمن لنا )من الآية ١٧ من سورة يوسف عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٤٧ من سورة النساء .

إلى ربه ، والكافر أعمى ، لأنه ميت الفؤاد ، وعينا قلبه منضمتان ، وهو قوله تعالى :

﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْمًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾(١) .

فإنما أحياه بنور الحياة حتى انفحتت العينان ، وأبصر النور المجعول له ، وهو نور الهداية ، فهو شاكر مؤمن ، فبالانفتاح سمى «شاكرا» ، وبالطمأنينة سمى : د مؤمنا . .

#### ٥٠ - الفضل

وأما قوله «الفضل» (٢) على كذا وجه: فالفضل ما كان قبل القسمة ، وذلك أن الله خلق الحلق فى ظلمة قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، فقدر المقادير وقسم الحظوظ ، فمن كانت له مشيئة قبل المقادير فإنما ناله ذلك من الفضل الذى أبرزه لأحبابه وأوليائه قبل القسمة والتقدير ، وعدل بينهم فى القسمة يوم المقادير وسوى الحظوظ ثم أعطاهم من فضله هذه الزيادات التى نراها فى الدين والدنيا.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٣٣ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) كما فى قوله تعالى : (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء) من الآية:

#### ٥١ \_\_ الصر

وأما قوله و الصر ، على كذا وجه : فالصر ما اجتمع فجمد ، مأخوذ من الصرة ، فالبرد يجمع المتفرق والجارى فيجمده .

١ - البرد: فإنما صار في هذا المكان الصر والبرد ع(١) الذكر فا .

الإقامة: وإنما صار الصر « الإقامة ، (۲) فى مكان آخر فيكون
 مصرا: لأنه إذا قام على أمر فلم يبرح مصرا عليه. فقد صيره كالصرة،
 وكالجد.

٣ - السكوت : وإنما صار الصر « السكوت » : لأن الساكت
 كالجامد ، لأنه أصر على الـكلام المجتمع في صدره فلا يبثه .

# ٥٢ \_ \_ البأساء والضراء

وأما قوله . البأساء والضراء ، على كذا وجه : فالبأساء من البؤس والضراء من الضرر ، والبؤس : اليبس وافتقار النعمة ، والضراء :النقص فهذه صفة تدخل فى الأفعال .

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : (كمثل ربح فيها صر ) من الآية ١١٧ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٧) مثل قوله تعالى : ( ولم يصروا على ما فعلوا ) من الآية : ١٣٥ من سورة آل عمران .

١ ـــ الفقر : فلذلك صار فى مكان تأويله . الفقر ،(١) .

٢ -- المرض : وفي مكان تأويله . المرض ، (٢).

٣ — البلاء: وفي مكان تأويله . البلاء » .

٤ ــ الخوف : وفي مكان « الخوف ، .

لأن هذا كله كائن فى الأحوال كالها ، وهو فى الأصل : افتقاد النعمة ، فالنعمة اسم جامع لـكل ما و افق الجسد : دينا ودنيا ، والبؤس : ضده ، وهو كل ما لا يو افق الجسد ، وكذلك النفع فهو ضد الضر .

### ٥٣ - الوكيل

و أما قوله و الوكيل ، على كذا وجه : فالوكيل هو الذى يتوكل لك ويتولاك ويكفيك مؤنك ويتكفل لك ، فإنما صار وكيلا : لأنه ولى ذلك منك .

1 — الكفيل: وإنما صار الوكيل وكفيلا ،: لأنه رفعه وتضمنه ليكفيه ، فكل أمر تولاه لك غيرك ، ورفع مؤونته عنك : فقد توكل لك وكفلك ، وإنما صار الوكيل في هذا المكان كفيلا : لأنه رفع عنك مؤونته .

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : ( والصابرين في البأساء والضراء ) من الآية ١٧٧ من سورة القرة .

<sup>(</sup>٢)كَقُولُهُ تَعَالَى(مُسْتُهُمُ البَّأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ) مِنَ الْآيَةُ: ٢١٤ مَنْسُورُةُ البَّقَرَةُ .

٢ -- الثقة: وإنما صار الوكيل والثقة في مكان آخر: لأنك
 وثقت به ، مأخوذ من الوثاق ، صار قلبك في وثاق الأمن والطمأنينة .

### ٥٤ - المحصنات

وأما قوله ، المحصنات ، على كذا وجه : فالمحصنة هي التي دخلت في حصن العفة ، وحصن العفة : وجود النكاح<sup>(۱)</sup> ، وإذا دخل الرجل الحصن : استقر ، فكذلك إذا وجد النكاح ، وقضى الشهوة : استقر ، فصار في حصن العفة .

#### ه ٥ - الشهيد

وأما قوله والشهيد ، على كذا وجه : فالشهيد هو الذي شهد المكان وحضره ، وإنما افترق هذا الاسم على افتراق الأحوال :

الرسول: وإنما صار الشهيد في مكان و الرسول (٢٠): لأنه شهد بقوله موضع الوحى من العرش ، وشاهد بقلبه أمر الملكوت ، وشهد على الأمة بالقبول يوم القيامة .

٢ ــ الشاهد : وإنما صار الشهيد والشاهد بالأشياء ، (٢) في مكان

<sup>(</sup>١)كُقُولُه تَعَالَى : (والمحصنات من النساء ) من الآية ٢٤ من سورةالنساء

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشميد ) من الآية ٤١ من سورة النساء .

 <sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : (ولا يضار كاتب ولا شهيد) من الآية ٣٨٣ من سورة البقرة.

<sup>(</sup> ١ - نظائر القرآن )

آخر ﴿ لَانَهُ نَطَقَ بِلَسَانَهُ ، وأَشَهَدُ جَهْيِعُ جُوارِحِهُ مَا نَطْقَ بِهُ لَسَانَهُ ، أَى أَحضرهُ ، كأنه حين نطق إنما نطق عن جميع الجوارح .

٣ – القتيل: وإنما صار الشهيد في مكان آخر «القتيل (١): لأن روحه شاهد عند الله محل الرزق . فهو مرزوق عنده من الجنة : ولأنه شهد ذلك المجمع الذي عرض فيه على الله ، وذلك أنه روى أن الله تبارك اسمه لل الحلق الموت ، استعظمت الملائكة شأنه ، فأخبرت الملائكة أنه سيكون لله عباد يتجرعون مرارة هذا الموت ، ويسابقون إلى تجرعه ، ويتمنونه من الشوق إليه ، ويهون عليهم تجرعه في جنب لقائه ، فأحبت الملائكة أن ينظروا إلى هؤلاء الصنف من عباده ، فعرضت تلك الأرواح عليهم ، فمن شهد ذلك العرض سمى شهيدا ، أي شهد العرض ، وذلك قوله تعالى :

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَا ۚ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا المَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣) .

فالأولياء يتمنون الموت لحب لقاء الله ، وللشوق إليه ، فإنما يتبين ذلك منهم بأنهم بذلوا أنفسهم لله حتى قتلوا ، فلم يبذلوا نفوسهم للقتل إلا للشوق إليه ، ولو ساعة من نهار فى وقت المحاربة ، فمنهم من يظهر هذا

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : (فأوائك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدية بن والشهداء والصالحين ) من الآية : ٦٩ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٧) من الآية ٩ من سورة الجمعة .

الشوق عليه أيام حياته كلها لعظيم ما انشرح به من معرفة الله ، ولما تراكى لقلبه وانفتح له فى الغيب ، وامتلا قلبه من حب الله ، فهذا ولى الله ، مشتاق إلى الله ، باذل نفسه للموت قبل مجيئه ، ومنهم من لا يظهر عليه إلا عند الحرب ، فيظهر الحمية لله ، ويبذل نفسه من أجله للحرب ، ويبأس من الحياة ، وتهون عليه المنية ، فحارب حتى قتل ، فتبين بهذا المقتل أنه كان روح هذا بمن عرض هناك يومئذ وشهد المعرض .

٤ - الحضور: وإنما صار الشهيد « الحضور ، (١) في مكان آخر :
 لأنه شهد المكان بروحه و نفسه وجميع جوارحه .

# ٥٩ - الحرج

وأما قوله « الحرج ، على كذا وجه : فالحرج الضيق .

١ - المأثم: وإنما صار الحرج في مكان آخر « المأثم ، (٢): لأن
 المأثم مكان ضيق الله عليه أن يسلكه .

٢ – الشك: وإنما صار الحرج في مكان آخر , الشك ، ٢٠): لأن

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : ( أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ) من الآية ١٩ من سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله) من الآية ٩ من سورة التوبة ·

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : (كتاب أنزلناه إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه ) من الآية ٣ من سورة الأعراف .

الشك يضيق الصدر ، وإنما سمى شكا : لأنه يشكه ، أى يقبض صدره ، يقال فى اللغة . شك الثوب على نفسه ، : إذا النف به ، وخله بخلال فقد شكه .

# ۷ه – الردى

وأما قوله ، الردى ، على كذا و جمه : فالردى السقوط ، ومنه سميت المتردية إذا تُردت من جبل .

١ ــ الهلاك: فإنما قيل في هذا المكان:

﴿ لِيُرْدُومُ )(١).

أى يهلكوهم ، فإذا هلك فقد سقط وتردى .

٢ ــ الإغواه: وإنما صار في مكان آخر:

﴿ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ ﴾ (٢).

أى: لتغوين ، الآنه إذا غوى فقد تردى وسقط ، ألا ترى إلى قوله تعالى :

Poplar and and and

﴿ وَعَمَى آدَمُ رَبُّهُ فَمُوكَى ﴾ (٢)

(٣) من الآية ١٣١ من سورة طه .

<sup>(</sup>١) من الآية : ١٣٧ من سورة الأنبام .

<sup>(</sup>٢) الآية : ٦٩ من سورة الصافات.

أى: سقط ، ثم قال جل شأنه :

﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ (١)

أى رفعه فرجع عليه بالعطف والرحمة والرأفة ، ومده إلى نفسه . وقوله « غوى وخوى ، قريب أحدهما من الآخر ، فغوى : أى سقط بقلبه عن ربه ، وخوى : أى سقط بنفسه وبدنه ، وهو قوله تعالى :

﴿ فَهِيَ خَاوِيَةٌ قَلَى عُرُ وَشِهَا ﴾ (٢) .

أى ساقطة ، فقلب المهدى قائم بين يدى ربه ، منتصب بذلك الهدى، لأنه وجد قوة نور الهدى فانتصب ، وقلب العاصى ساقط ، لأنه ما دام نور الهدى مع العبد يشرق فى صدره : لم يقدر القلب أن يعصى ، ولم يلتفت إلى هوى النفس ، فإذا جاء القضاء بالمقدور : غاب ذلك النور فى وجه القلب ، فافتقد إشراقه فى الصدر ، وجاء الهوى بالشهوة فمدت النفس ، ومدت النفس القلب : فسقط .

٣ — الصلال: وإنما سمى دضال، (٣): لأنه ضل ذلك النور ـ نور الهدى ـ
 فى وجه القلب ، فذهب الإشراق عن الصدر ، فصار ظلاما كله .

٤ — الغواية: وإنما سمى دغاوى ، : ألانه سقط القلب عن الانتصاب
 بين يدى الله ، ومال إلى النفس والشهوة فأكب علمها ساقطاً .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢٢ من سورة طه .

<sup>(</sup>٢) مِن إلاَّية ١٤٠٠ من سورة الحج من الدين الله الدين الدين

 <sup>(</sup>٣) كقوله تمالى: ( فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ) من الآية :
 ١٧٥ من سورة الاعراف .

ه – الموت: وإنما صار النردى ، الموت ، (۱) فى مكان آخر: لأنه إذا مات سقط عن الانتصاب قائماً ، فيرجع ذلك كله إلى السقوط ، ولذلك سمى ، الردى ، رديئاً ، يقال هذا شىء ردى ، أى ساقط قدره، وساقط نفعه .

### ٨٥ \_ شيعا

وأما قوله . شيعا ، على كذا وجه : فالشيعة واحدة ، وجماعتها : . شيعا ، ، فالشيعة : كل فرقة شايع بعضهم بعضا ، أى شاع قول كل واحد منهم فى قول صاحبه ، فصاروا مختلطين قولا وفعلا ، فهم شيعة بالاختلاط ، ولذلك يقال للشيء بين شركاء . شائع غير مقسوم ، ، ويقال . شاع هذا الأمر فى الناس ، لتفرقه واختلاط الحبر بأسماعهم وقلوبهم ، الفرق ؛ فإنما صار الشيع فى هذا المكان . الفرق ، لهذا . . مكان آخر ، أهل دينكم ، فهذا شبيه ذلك .

### ٥٩ \_ متاع

وأما قوله « متاع ، على كذا وجه : فالمتاع هو كل شيء تناولت من الدنيا تريد به الرفعة فهو متاع ، يقال : متع النهار أي ارتفع ؛ وكل

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : (وما يغنى عنه ماله إذا تردى) من الآية : ١١ من سورة اللمل .

<sup>(</sup>٢) من الآية : ١٥ من سورة القمر .

شى لم يرد بتناوله رفعة وعلوا فهو زاد ، لأنك مسافر ، دعيت إلى الآخرة ، تقطع سفر الحياة لتسير إلى الآخرة . وأنت محتاج إلى الزاد لقطع هذه السفرة ، فكل شىء تأخذه لعدة السفر لقوام الدين فذاك : زاد ، وكل شىء تأخذه نهمة وشهوة فذاك لأجل رفعة النفس وعلوها فذاك : متاع .

ولذلك قال الحسن البصرى(١): . المؤمن يتزود، والـكافر يتمتع، ويقول الله تعالى فى تنزيله .

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّمُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْمَامُ ﴾ (٥٠).

أى نهمة وشهوة ، ليست لهم فيه نية التزود ، فجميع ما خلق فى الأرض إنما خلق للآدميين لرفعة نفوسهم وتربيتها ، وقد قال تعالى فى تنزيله :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَـكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (٣).

فالكافر بتي مع التمتع ، والمؤمن صير بالنية هذا التمتع : تزودا ،

<sup>(</sup>۱) هو أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن يسار ، التابعي البصرى ، ولد فى خلافة عمر بن الحطاب ، توفى سنة . ۱۱ ه .

<sup>(</sup>٣) من الآية : ١٣ من سورة محمد عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) من الآية : ٢٩ من سورة البقرة .

فصار ذلك التزود له حسنات يثاب عليه , وقد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :

﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ اللَّيَّاتِ . . . . .

فإنما افترقت الألفاظ في تفسير المتاع للأحوال .

١ \_ المنفعة : ثم قل في مكان منفعة (١) .

٢ ــ المال : وفي مكان آخر : صار المتاع « المال . .

فهذا كله راجع إلى ما حصلناه .

#### . ٦٠ \_ الضحي

وأما قوله والضحي على كذا وجه ؛ فالضحى من تضحية الشمس إذا ارتفعت فبرزت بضوئها للعالم ، فقد أضحت ، فإنما يقال وضحى ، لبروزها بالضياء لأهل الأرض ، ويقال وأضحيت الشمس ، أى برزت لتضى في وقت ارتفاعها ، وإنما سميت الأضحية وأضحية ، القربان لبروز العبد إلى ربه مسلما نفسه إليه عند الذبيحة ، ثم قابلا من تلك الذبيحة فدية لنفسه ، كما فدى ولد خليله : وراثة منه لهذه الأمة ، لكرامة محمد صلى الله عليه وسلم — ثم يتقرب إليه بذلك الدم الذي يسفحه ، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : ( وإذا سأُلتموهن متاعا ) من الآية : ٥٣ من سورة الأحزاب .

﴿ نُفْفَرُ لَهُ مَعَ أُوَّلِ لَفُحَةٍ مِنْ دَمِهِ ﴾ .

لأن الذبيح (١) سلم نفسه إلى الله ، وسلم الأب (٢) ولده للذبح ، وشهد الله لهما بالتسليم في قوله تعالى :

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ (٣).

ثم قبل من ربه الفداء ، وهو الكبش ، فلما ذبحه نجا من الذبح وتم له التسليم هذاك .

فإنما يغفر له عند أول نفحة لأن الذبح فى ذلك الوقت – وقت الحز – والنفحة ، فوقت التسليم وقت البرور إلى الله ، وإبرار الفداء الذى ورثته عن خليل الله ، وعن سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم ويتقرب إلى الله بالفداء فى وقت حز السكين ونفحة الدم ، لأنك خرجت عن أدناس الذنوب فى ذلك الوقت .

### ٦١ - الخاسرون

وأما قوله . الخاسرون ، على كذا وجه : فالحسران النقصان ، فإذا نقص قيل : قد خسر ، وقد قال تعالى :

<sup>(</sup>١) وهو إسماعيل عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) وهو إبراهيم الحليل عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) الآية : ١٠٣ من سورة الصافات .

﴿ وَلاَ تُحْسِرُوا اللَّيزَانَ ﴾ (١) .

أى لا تنقصوا ، فإنما صار تأويله فى هذا المكان هكذا : لهذا .

١ — الجهل: وأما قوله:

﴿ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ ﴾ (٢).

قال أبو عبد الله : أي , جاهلون ، ، لأن هذا نقصان العلم.

٢ — العقوبة: وإنما صار في مكان آخر ، العقوبة ، : لأنه نقصان الثواب في الآخرة .

٣ — الضيق: وإنما صار في مكان آخر « الضيق ، : لأنه تاجر الله فنقص في الربح ، لما دخل في تجارته بضائع لا تنفق ، وهي المعاصي والجور عن الحق .

### 77\_ الاستطاعة

وأما قوله والاستطاعة ، على كذا وجه : فالاستطاعة مشتقة من الطاعة ، يقال : أطاع وأعطى ، فأعطى أى أعطى الشيء ، وأطاع أي أعطى نفسه ، وهو أن يبذلها لربه ، فالعبد أعطى ربه قلبه ، ثم أعطى في وقت الفعل نفسه ، فتلك طاعة ، فالاستطاعة : على قالب

<sup>(</sup>١) من الآية : ٩ من سورة الرحمن .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٤من سورة يوسف عليه السلام .

« الاستفعال ، كقوله « استعطى » و « استطاع » ، ومن ها هنا جاء قوله تعالى :

﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمُ تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَبْراً ﴾(١).

أى تستطع فأدغمت التاء ، أى لم تعط عليه صبرا ، ومن ها هنا قالوا. فى تأويل قوله تعالى :

﴿ هَلْ يَسْتَعْطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَأَثِدَةً مِنَ السَّمَاء ﴾ (٢).

فنفروا من هذه القراءة « بالياء » ، حتى قالت السيدة عائشة — رضى الله عنها — « كان الحواريون أعلم بالله من أن يقولوا : ( هل يستطيع ربك ) بالياء ، وإنما قالوا : ( هل تستطيع ربك ) بالتاء » ، أى. هل تستطيعه ما نسألك .

١ ــ وجود الزاد والراحلة : وإنما صار قوله تعالى :

(مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )(").

(قال المفسرون): من وجد الزاد والراحلة ، فصير الاستطاعة: وجود الزاد والراحلة ، لأنه قد أعطى فاستطاع ، وفى مكان آخر يقول تعالى:

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٣ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) من الآية: ١١٢ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩٧ من سورة آلعمران .

﴿ لَوْ اسْتَعَلَّمُنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ﴾ (١).

قال أبو عبد الله . أي لو وجدنا ..، فهذا مثل الأول .

٧ ــ القدرة : وإنما صار في مكان آخر في قوله تعالى .

﴿ فَإِنْ اسْتَطَامْتَ أَنْ تَبْتَغَى نَفَقًا . . . ﴾ (٣) .

أي: إن قدرت ، فهذا راجع إلى ما قلنا ، لأنه إن أعطى القدرة قدر .

# ٣٣ - فتولى عنهم

وأما قوله ، فتولى عنهم ، على كذا وجه : فالتولى هو أن يوليه دبره وظهره ويتوجه إلى ناحية أخرى ، وإنما صارفى هذا المكان قوله تعالى:

﴿ فَوَالُوا وُجُوهَ كُمُ شَطْرَهُ ﴾ (٢) .

فإذا توجه بوجهه ناحية قيل ، قد ولى وجهه نحو كذا ، وتولى عن ذلك الوجه إلى ناحية كذا ، وكله مثل قوله درغب فيه ، ، ورغب عنه ، فالرغبة فيه إقبال على أده ، فالرغبة فيه إقبال على ضده ، فهذا مثل ذلك : ولاه وجهه من أجل أنه يليه ، ولى عنه وجهه أى :

( De San De San

<sup>(</sup>١) من الآية : ٣٤ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٥ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٥٠ من سورة البقرة .

أعرض عنه وولى وجهه ضده ، فـ ، ولى » على وزن ، فعل » ، و ، تولى» على وزن ، نفعل ، ، و ، تولى» على وزن ، تفعل ، ، فقد اختلف القالب والمعنى واحد .

### ٦٤ - الروح

وأما قوله « الروح ، على كذا وجه : فالروح بدو الحلق ، وهو ريح الرأفة ، قبض الله منها قبضة ، فحلق المكان وهو الهوى ، وخلق فى المكان العرش واللوح والقلم والنور والظلمة والماء والنار ، ثم افترق الروح فى الأشياء :

۱ ـ فى النبوة . ٢ ـ والقرآن (١) . ٣ ـ والوحى(٢) . ٩٣ ـ الأحزاب

وأما قوله «الأحزاب ، على كذا وجه: فالحزبواحد والأحزاب معاعة ، فكل شيء تفرق صار فرقا فرقا ، وكل فرقة منها حزب ، والأحزاب الذين تحزبوا في الأديان (٢) ، فكأن الدين واحد ، وهو الإخلاص فكل فرقة دانت بدين فأشرك هذا فعبد الوثن ، وعبدت فرقة الشمس ، وعبدت فرقة النار ، وعبدت فرقة المسبح ، وفرقة عبدت عزيرا ، وفرقة عبدت اللات والعزى ، (وهما صنمان).

<sup>(</sup>١) كُقُولُهُ تَعَالَى: (يَنزَلُ المُلائكَةَبَالرُوحِ مِن أَمْرُهُ)مِن الآية ٢ من سورة النحل (٢) كَقُولُهُ تَعَالَى: ( يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده ) من

الآية ١٥ من سورة غافر .

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى: ( فتقطعوا أممهم ببنهم زبرا كل حزب بما الديهم فرحون ) من الآية ٥٣ من سورة المومنون.

# **٦٦ \_ التقوى**

وأما قوله والتقوى ، على كذا وجه: فالتقوى مأخوذ من الوقاية ، وإنما هى : وقى يق وقاية ، وإنما الاسم منه وقوى ، فحولت الواو تاء ، كقوله : ورث يرث وراثا ، ثم صيرت الواو تاء ، فقيل : تراث وهو قوله تعالى :

﴿ وَمَا كُلُونَ التَّرَاثَ أَكُلاً لَـنَّا ﴾ (١) .

ولم أما صار قوله « اتقوا ، أى افعلوا الوقاية ، وكان حقه أن يكون «أوتقوا ، ، فأدغمت الواو في التاء ، فصارت تاء مشددة .

١ — الطاعة : فإنما صارت التقوى في هذا المكان والطاعة ، من قوله تعالى :

﴿ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (٢) .

أى أطيعونى ، لانه إذا أطاع فقد اتتى مانهي عنه .

٢ - الحشية : وإنما صارت النقوى « الحشية ، (٦) فى مكان آخر :
 لأنه إذا خشى اتق المحارم ؛ والتقوى أن تجعل ذلك الشيء النفيس فى

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ من سورة الفجر .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٩٧ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : ( فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) من الآية p من سورة النساء .

حراستكفتحرسهمن الآفات، وأنفسشىء أعطاك الله وأشرفه وأعظم قدرا معرفته، فتقواك أن تجعل حراستك وقاية لذلك النور، فكل شيء نهى الله عنه تجتنبه، فأخذك الحذر من الآفات التى تصل إلى القلب من طريق نقصان الدين فتحرس قلبك الذي هو خزانة الله حتى لا يصل إلى ذلك النور غبار ولا دنس ولا رائحة منكرة ولا مرارة فى النفس . فالدنس يحدث من المعاصى، والغبار من العيوب وهى الأخلاق السيئة، والرائحة المنكرة من الكبر والخيلاء، والمرارة من الغضب والرغبة فى الدنيا، فهذا تقواك فى الباطن حتى تسلم معرفتك : حلوة نزهة . كا روى عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أنه قال:

« الإيمَانُ حُلُوْ نَزِهُ ۖ فَنَزِّهُوهُ » .

#### ٧٧ -- « الصف »

وأما قوله: «الصف، على كذا وجه: فالصف كل جماعة استوت في وقوفها أو سيرها أو قعودها في مجالسها ، لا يتقدم واحد منهم صاحبه وكل شيء سوى الناس من النبات والأشجار ، ومن الدراب ، ومن فرش البيت: فهو صف ، وذلك قوله تعالى:

﴿ قَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةً ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) من الآية : ٢٠ من سورة الطور .

أى وضعت تلك السرر مستوية ، لا يتقدم ولا يتأخر واحد منها وقال فى مكان آخر:

﴿ وَ عَارِقُ مَصْفُونَةٌ ﴾ (١).

وقال تعالى :

﴿ وَتَرَى الْلَا أِلِكُ أَلِكُ مُ حَافَّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْمَرْشِ ﴾ (٢).

وقال أيضاً:

﴿ وَإِنَّا لَنَحُنُ الصَّافُونَ ﴾ (٢).

فكلما استوت الأشياء على أمكنتها بجماعتها : فهى صف، فإنما يراد من ذلك استواء الأشياء ، فإنما صار قوله تعالى :

﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبُّكَ صَفًّا ﴾ (1).

يقول: جميعا أي جماعة كل صنف صفا، وقال في آية أخرى:

﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ (٥) .

 <sup>(</sup>١) من الآية : ١٥ من سورة الغاشية ·

<sup>(</sup>٣) من الآية : ٧٥ من سورة الزمر

<sup>(</sup>٣) من الآية و٦٦ من سورة الصافات .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٤٨ من سورة السكهف

<sup>(</sup>٥) •ن الآية : ٢٧ من سورة الفجر

وقال جل شأنه:

﴿ يَوْمَ كَقُومُ الرُّوحُ وَاللَّا ثِكَةُ صَفًّا ﴾(١).

فكل صنف إذا استوى مستقرهم فهو صف . فالرسل صف ، والانبياء صف ، والاولياء صف ، والزهاد صف ، والعلماء صف ، والحسكماء صف ، وسائر الموحدين جملة: صف .

## 71 – الحشر

وأما قوله . الحشر ، على كذا وجه : فالحشر الإجلاء والبعث إلى مكان آخر .

١ - الإحلاء: فإنما صار الحشر ، الإجلاء ، لأنه إجلاء اليهود
 من منازلهم من المدينة إلى الشام(٢) .

٢ - البعث: وإنما صار الحشر , البعث (٦) , في مكان آخر: لأنه
 أجلاهم من قبورهم إلى محل العرض والحساب .

<sup>(</sup>١) من الآية : ٣٨ من سورة النبأ .

<sup>(</sup>٢) وهو قوله تعالى : ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الـكتاب لأول الحشر .... ) من الآية : ٢ من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٣) كـقوله تعالى : ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ) من الآية : ٦٨ من سورة مريم .

#### **٩٩** - الرجاء

وأما قوله , الرجاء ، على كذا وجه : فالرجاء هو تنحى القلب وانزعاجه من مكانه ، كالماد عنقه إلى شيء طمعا ، فإذا ترائى لعين الفؤاد في الصدر أمر يو افقه ويشتهيه حن إليه القلب ، ونحا نحوه ، فذلك تنحى القلب عن مستقره نازعا إلى شيء يطمع فيه ، وكذلك إذا خاف وقع الجبن في الرئة فوت ما طمع فيه ، وخلوص شر ومكروه إليه فانتفخت الرئة ، وذلك يسمى الجبن ، فإذا انتفخت الرئة فأزاحت القلب عن مستقره فذاك الخوف ، مشتق أسمه من الخفوف ، وهو الارتحال والنهوض ، وسلطان النفس في الرئة ، ومنها نتنفس ، فإذا وقع الجبن، وهو سوء الظن في الأمور: انتفخت الرئة، فخف القلب عن مكانه ، وإذا وقعت الشهوة فيها نحت القلب عن مكانه نازعة إليها ، فلذلك جاز أن يسمى الرجاء خوفا ، والخوف رجاء في مواضع ، لأن الصفة في الباطن واحدة ، أو قريبة من الأخرى .

١ ــ الخوف: فإيما صار قوله تعالى:

﴿ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ (١).

أى لايخافون ، وقوله تعالى :

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) من الآية : ٧ من سورة يونس عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) الآية : ١٣ من سورة نوح عليه السلام .

أى لا تخافون لله عظمة ، وأما قوله تعالى في مكان آخر :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَـرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَٰثِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ ﴾(١).

فهذا رجاء النوال . وأما قوله في مكان آخر .

﴿ وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِهَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا ﴾ (٢).

فهذا رجاء طمع ، وفي مكان آخر :

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾ (٣) .

أى لا يخافون .

## ٧٠ – الوحي

وأما قوله « الوحى ، على كذا وجه : فالوحى هوسرعة المجىء يقال توح أى أسرع ، ويقال هذا أمر وحى أى سريع ، ثم فى هذا المجىء السريع أشياء تنضمنه منها : ما ضمنه كلامه ، ومنها : ماضنه النبوة ، ومنها : ماضمنه علمه ، ومنها : ما ضمنه علم تدبيره وهو الحكمة .

The second secon

<sup>(</sup>١) من الآية : ٢١٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) من الآية : ٢٨ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) الآية : ٢٧ من سورة النبأ .

فالوحى الذى ضمنه كلامه هو « الرسالة ، ، والوحى الذى ضمنه النبوة هو « النبوة » ، والوحى الذى ضمنه علمه هو « الحديث » ، والوحى الذى ضمنه الحكمة هو « الإلهام ، ، فهذا كله وحى سماوى .

قال له قائل: ذكرت أن الوحى هو سرعة الجيء ، وإنما سمى وحيا لسرعته فما هذا الذي يجيء بهذه السرعة؟، قال ( أبو عبد الله ) : أخرنه إلا عن من هو أهله ، وإياك أن تلفظ عند من لايستحقه فيزدريه وطلبت الحكمة العليا التي هي حكمة الحكمة لأنك وضعنها عند غير أهلها ، ومن ظلم الحـكمة العليا خفت بأن يمسخ قلبه ، لأنه لعب بها حين وضعها عند غير أهلها ، والجاهل يردها فيكفر ، وإنما يردها لأنه لايحتمل عقله ذلك ، وجليل العلوم إنما تحتمله العقول التي وفرت لأهلما قسمتها ، فمن كان ناقص العقل حماته هذه الأشياء فردها حتى كفر ، كان بمنزلة من وضع كسرة خبز فى فم رضيع حتى أخذت بحلقه فقتلته و إنى أحتسب عليك بهذه الـكلمة رجاء المغفرة ، وأن يكونذلك عندك أمانة محفوظة تؤديها إلى خلف صدق ، لئلا يدرس العلم ، فذلك الشيء الذي ذكرت أنه إنما سمى وحيا لسرعة مجيئه هو الحياة ، والرأفة حشو تلك الحياة ، والرأفة كلام الله ، وغلبة الحياة وقوة الرأفة قد اكتنفتاه ، فالكلام كأنه بين لوحين : بين غلبة الحياة ، وكثافة الرأفة فإذا نزل في صدر رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قوى القلب بتلك الحياة على احتمال كلام الله ، وقويت النفس ، واستمرت لكثافة الرآفة ، فلا يفتر ولا يضعف ، حتى يلج الـكلام رويدا رويدا في القلب

ويتمكن ، فقد كان يعرق رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى اليوم الشائى لئقل كلام الله ، هذا كله إلى سرعة المجيء ، لغلبة الحياة وقوتها ، فقيل وحى .

و إنما صار الوحى الأرضى إشارة ، فهو ما أو حى زكريا أى أشار اليهم أن يسبحوه بكرة وعشيا () ، فأى شيء أسرع من الإشارة ، وقوله تعالى :

﴿ إِأَنَّ رَبُّكَ أُوحَى لَمَا ﴾ (٢) .

قال أبو عبد الله : أذن لها ، فهو أيضا للسرعة ، وما أوحت الشياطين بعضها إلى بعض ، أى ألقت إليه الوسوسة ، وما قال الله تعالى :

﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى ﴾ (٣) .

فهذا قذف إلهام، وقوله تعالى :

﴿ وَ إِذْ أُو حَيْتُ إِلَى الْحُو َارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبُرْسُولِي ﴾ (\*).

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى : ( فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا ) من الآية ١١ من سورة مريم .

<sup>(</sup>٢) الآية : ٥ من سورة الزازلة .

<sup>(</sup>٣) من الآية : ٧ من سورة القصص .

<sup>(</sup>٤) من الآية : ١١١ من سورة المائدة :

وأيضا قوله تعالى :

﴿ وَأُوْحَى رَبُّكَ ۚ إِلَى النَّحْلِ ﴾ (١) .

فهذا كله قذف الإلهام ، فهذا القذف في سرعة طرفة العين ، فرجع ذلك كله إلى السرعة .

#### ۷۱ – الجيار

وأما قوله ، الجبار ، على كذا وجه : فالجبار الذي يجبر الأشياء قهرا ويحملهم على مشيئته أحبوا أو كرهوا ، والجبر هو أن يجبر الشيء المكسور ، فإنما قيل جبر لأنه حمل العظم على العظم حتى اتصل ، وإنما قيل أجبره أي : حمله على ذلك الشيء كرها حتى فعل وجبر ، وهو متعدى ولازم ، وأجبر هو متعدى ولازم ،

قد جبر الدين إلاله فجبر .

أى أن الإله جبر الدين فجبر الدين بنفسه من فعل الله به .

۱ — القتال على الغضب: وإنما صار الجبار « القتال على الغضب »
 الذى يضرب على الغضب ، لأنه حمله ذلك على القتل والضرب.

<sup>(</sup>١) من الآية : ٦٨ من سورة النحل .

٢ – المسلط: وإنما صار في مكان آخر ، المسلط(١) ، : لأنه يسلط
 حتى يقهر و يحملك على المكروه .

٣ ــ قوم عاد: وإنما صار في مكان آخر ، قوم عاد (٢) ، في طول
 قامتهم لأنهم كانوا يقهرون الحلق بما أعطوا من عظم الحلق ، فمرجع
 ذلك كله إلى القهر .

#### ۷۲ - السوى

وأما قوله «السوى » على كذا وجه: فالسوى مأخوذ من السواء خلق الله آدم فسوى خلقه ، والتسوية أنه كان طينة بجموعة فسواها جثة ، فابتدأ من عجب الذنب(٣) ، فوضعه شيئاً فشيئاً من تلك الطينة إلى أم الرأس ، ثم خلق أسافله إلى العقب وأطراف الأصابع.

#### ٧٧ \_ اللغو

وأما قوله . اللغو » : فاللغو كل ما ألغاه أى رمى به من غير روية

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : (نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار) من الآية : 20 من سورة ق .

 <sup>(</sup>۲) وذلك قوله تعالى : (وإذا بطشتم بطشتم جبارين) من الآية ١٣٠ من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٣) العجب : أصل الذنب ، ومؤخر كل شىء ، ومن الإنسان : يوجد في نهاية العمود الفقرى من أسفل الجسم .

ولا تدبير ، فهو فى العاقبة يبطل ، فكل كلام لغط وجزاف فهو لغو .

١ - اليمين: فإنما صار اللغو في مكان ، اليمين، الذي يرى أنها
 كذلك لأنه رمى بها جزافا من غير روية .

٢ -- الزور والباطل: وإنما صار اللغو في مكان آخر « الزور والباطل(١) ، ، لأنه باطل لايدوم .

٣ — اللغط: وإنما صار في مكان آخر اللغو ، اللغط ، ، لان
 اللغط جزاف .

#### ٧٤ – ظل

وأما قوله وظل ، فظل يقال بالنهار ، وبات بالليل ، يقال ظل يصنع كذا ، فهذا يقع على ما كان منه بالليل ، فقوله وظل ، وبات يصنع كذا فهذا يقع على ما كان منه بالليل ، فقوله وظل ، مشتق من الظل لأنه أينها تحرك وقع بحركاته ظل هذا الغالب في أمر النهار ، ولا يكون بالليل ظل ، وقوله و بات ، أى حل ، مأخوذ من الباه ، ثم صير الهاء تاء ، وإنما سميت الباه لحلول الرجل على البضع ، فالليل سكن والنهار نشور ، وقد قال تعالى في تنزيله :

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : (والذين هم عن اللغو معرضون) من الآية : ٣ من سورة المؤمنون .

﴿ وَهُوَ الَّذِى جَمَلَ كَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَمَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ (١) .

فنى السكن تحل النفس وتستقرو فى النهار تنتشر ، فلذلك يقال : يات : أى حل بنفسه فى مستقره حلولا ، كما يحل المسافر بوطنه ، فالنهار كالسفر لتقلبه وانتشاره ، والليل حلول بالوطن راجعا من سفره إلى الوطن .

# ٧٥ - الأسباب

وأما قوله و الأسباب ، : فكل حبل سبب ، وكل طريق سبب ، لأن الحبل يؤديك إلى المنتهى ، وكذلك الطريق ، وكذلك كل شيء يتعلق به حتى يؤديك إلى شيء : فهو سبب ، فقد اتخذلك طريقا إلى عادت .

## ٧٧ - الحق

وأما قوله « الحق » فالحق هو نور الاستقرار ، فهو لاحق كل عمل والمؤمن مقتضاه أن يعظم الحق فى كل عمله ، ويخلصه التعظيم للحق ، والإخلاص للعدل .

<sup>(</sup>١) من الآية : ٤٧ من سورة الفرقان .

١ ــ الله: وإنما صار الحق في هذا المكان . الله(١) . : لما ذكرنا

٢ ــ القرآن: وإنما صار الحق في مكان آخر ﴿ القرآن(٢) ۗ . . ﴿

٣ ــ الإسلام: وصار الحق في مكان آخر « الإسلام ٣) . .

٤ - الرسالة: وصار الحق في مكان آخر . الرسالة ، .

ه – محمد صلى الله عليه وسلم: وفى مكان آخر محمد صلى الله عليه وسلم (١) فقد ذكر نا بديا أن الحق قد تمكن فى كل شيء من أمر الله الذي تعبد به العباد، والذي خلق خلقه كله بالحق، والذي أحيا كل شيء بنور الحياة، والذي قسم قسم بنور العدل، والذي فضل على القسمة بعد القسمة، فضل بنور الفضل.

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : ( فذلكم الله ربكم الحق ) من الآية : ٣٧ من سورة يونس عليه السلام .

 <sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : ( والذى أنزل إليك من ربك الحق ) من الآية الأولى ،
 من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ) من الآية : ٣٣ من سورة التوبة .

 <sup>(</sup>٤) مثل قوله تعالى : ( وشهدوا أن الرسول حق ) من الآية : ٨٦ من سورة آل عمران .

## ۷۷ \_ بغیر حساب

وأما قوله , بغير حساب ، : فالحساب هو الحبس للتفتيش عما جاء به حين وافي عرصة القيامة .

۱ ــ بغیرهندام: و إنما صارقوله « بغیر حساب، أی بغیرهندام (۱) ً لانه لم یقدر له .

۲ بغیر تبعة: وصار فی مکان آخر بغیر حساب أی بغیر حساب أی بغیر حساب أی بغیر تبعة (۱) .

٣ ــ البيان: وفي مكان آخر الحساب « البيان ، فكذلك يكون
 الحاسب ليبير ويعرف ما عمل وهو قوله تعالى:

﴿ لِيُرُوا أَعْمَالُهُمْ فَمَنْ يَفْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (٢) .

وإنماز الحساب تبعة لأنه يتبع ما جاء به .

٤ — العمل: وإنما صار في مكان آخر حسابه ، عمله ، لأنه على العمل يحاسب ويقتضاه الوفاء .

<sup>(</sup>١) في الأصل: بغير هندان .

<sup>(</sup>٢) كقوله تمالى : ( هذا عطاؤنا فاءنن أوأمسك بغير حساب ) من الآية- هم من سورة ص .

<sup>(</sup>٣) من الآيتين : ٦ ، ٧ من سورة الزلزلة .

#### -LLI - VA

وأما قوله « الماء ، على كذا وجه : فالماء فيه حياة ، فصار مرة مطرا ، ومرة عيونا ، ومرة أنهارا ؛ فهذا كله ماء ، والماء الذي منه الولد وجه آخر (۱) .

- ١ العلم: وفي مكان آخر صار المــاء . العلم . .
- ٢ ـــ اليقين : وفي مكان آخر صار المـــاء « اليقين ، .

فهذا كله من أجل الحياة ، فني الماء حياة ، وفي النطقة حياة إذا خلق ، وفي اليقين أوفر الحياة .

## ۷۹ – کبیر

وأما قوله «كبير »: فالكبير مأخوذ من الكبر ، على قالب دفعيل، وإنما صار في هذا المكان الكبير «العظيم »: لأنه داخل أحد الإسمين في مكان آخر ، لأن صفاته العظمة والكبر ، فالعظمة في الامتلاء ، والكبر في العلو والارتفاع ذاهبا .

١ — النار: فانما صار في مكان آخر الكبير والنار، لعظم النار وتكبيرها إذا حيت ، فاستعلى تلظمها .

<sup>(</sup>١) كَقُولُهُ تَعَالَى : ( خَلَقَ مَنْ مَاءَ دَافَقَ ) الآية : ٦ مَنْ سُورَةَ الطَّارِقُ .

#### ٠٨ - يوزعون

وأما قوله . يوزعون ، فالوازع الكاف الذى يكف ويحبس الجيش إذا ساروا حتى يلحق آخرهم أولهم .

١ – الإلهام: وصار في مكان آخر الإيزاع « الإلهام ، وهو قوله تعالى :

﴿ رَبُّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَلَكَ ﴾ (١) .

أى ألهمنى، والإلهام: قذف ينبه قلبك، ويوقظ نفسك، لأن النفس نائمة مستثقلة نوما من الشهوات الباطنة، وإذا جاءت الشهوات الظاهرة التي لم يطلق له فيها فاستعملها: ماتت، فالإلهام نور فورة المحبة، يقذفه الله في قلب العبد في آخر ذكر النعمة حتى يذكر ولى النعمة ويربيها من عنده حتى يلحق هذا الذكر بأوله، فيحبس أوله على آخره حتى يشتمل هذا الذكر وهذه الرؤية على أوله وآخره، فيكون شكراً: تلك الرؤية، وذلك الذكر.

#### ٨١ - السبيل

وأما قوله « السبيل ، على كذا وجه : فالسبيل الطريق ، وجماعته سبل .

<sup>(</sup>١) من الآية : ١٩ من سورة النمل .

الدين: فإنما صار السبيل في هـذا المكان « الدين » : لأنه طريق العباد إلى الله .

٢ — السلطان والملك: وإنما صار السبيل والسلطان والملك.
 لأن الملك يتخذ للأمور طريقا.

وإنما سمى السبيل سبيلا ، لأنه يرخى زمام نفسه لقطع مسافة ، فإسباله إرخاؤه الزمام ، ومنه إسبال الإزار وإلقاؤه بالأرض ، ومنه إسبال الدموع ، أى إهمالها حتى تجرى .

انتهی بحمد الله ومنه ، وصلواته علی سیدنا محمد وآله و صحبه ، وسلم تسلیما دائما .

# ملحق الفهارس

ا فهرس الموضوعات
 ا فهرس الأعلام

٣ – فهرس للراجع

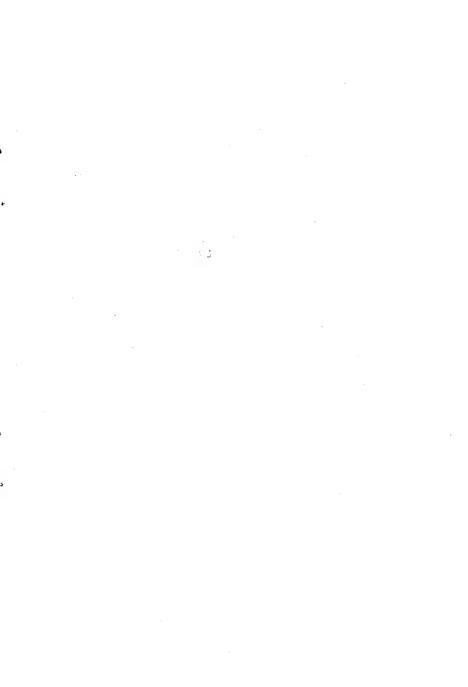

# ١ - فهرس بموضوعات

كتاب ﴿ تحصيل نظائر القرآن ﴾

الموضوع الصفحة المحمة مقدمة ٣ – ١٧ و ١٩ – ٢٤ و نظائره : و نظائره : ١٩ – ١٩ اليسلام ٣ – التوحيد و السان ٣ – الإسلام ٣ – التوحيد

 ١ - البيان
 ٧ - الإسلام
 ٣ - السوحيد

 ٤ - الدين
 ٥ - الدعاء
 ٢ - البصيرة

 ٧ - المعرفة
 ٨ - القرآن
 ٩ - الرسول

 ١٠ - الرشد
 ١١ - السواب
 ١٢ - التقوى

 ٣٠ - التوفق
 ١٠ - التوبة
 ١٠ - المر

٧ - الكفر ٧٤ - ٢١

ونظائره .

۱ \_ التكذيب ٢ \_ الظلم ٤ \_ الجمود ٤ \_ الجمود ٤ \_ التبرى

ونظائره:

٣ \_ الشرك ٢٧ \_ ٧٧

ونظائرہ : ۱ \_\_ العدل ۲ \_\_ العبادة ۲ \_\_ النسبة ٤ \_\_ الرياء ٤ \_\_ سواء ٢٧ \_\_ ٢٩ \_\_ ٢٧

( ۱۱ - نظائر القرآن )

الموضوع الصفحة ١ - العدل ٢ - لا إله إلا الله ٣ - الوسط ٤ - الظاهر ٥ - الشرع ٦ - قصد الطريق ٧ - الأنصاف ه ـ للرض P1 - 79 و نظائره: ١ \_ الشك ٣ \_ علة الحسد ٧ \_ الزنا ٣ \_ الفساد 44 - 41 ونظائره: ١ - أعمال المعصية ٢ - فساد التدبير ٣ - نقص الثمرات ع - تغيير الدين ٧ \_\_ المدي 44 - 44 ونظائره: ١ \_ المشي بالقلب ٢ \_ المشى بالقدم ٨ - اللياس 46 - 44 ونظائره: ١ - التخليط ٢ - السكن ٣ - السكن بالنسبة النساء ٥ \_ العمل الصالح . ع \_ الشاب و \_ السوء 27 - 40 ونظائره: ١ \_ الشدة ٧ - عقر الناقة 1: 11 - 1 ع \_ البرص ٧ - الشتم المدارد و \_ الشرك

٨ ـ الفقر

- V - Ilami

|         |            | - 111-      |
|---------|------------|-------------|
| الصفحة  | الموضوع    |             |
| 20 - 24 |            |             |
|         | ٣ _ الهوان | ٧_ الحلكة   |
|         |            | و _ الفضيعة |

27 - 20

13 - X3

١ \_ العذاب ع \_ الذل 11 - باءوا

ونظائره:

١٠ – ١٠

ونظائره :

٧ \_ التوطن ١ \_ النزول ١٢ \_ الرحمة

ونظائره: 4 - IKuky -٥ \_ الفتح A - المطر

٣ \_ الرزق ١٠ \_ النبوة ٣ \_ المودة p \_ القرآن ٨٤ - ٠٥ ١٣ \_ الفرقان ٧ - الخروج من الشبهة ٣ - النصر ١٤ ـ قانتون

ع \_ النصر ٧ - العافية ١٠ \_ الجنة ونظائره: ٠ - النور ونظائره: ج \_ الطاعة ١ - المقابلة ١٥ - الذكر ونظائره:

10 - 77 ٣\_ الحير ٧ \_ الحوف 1 \_ llaks

|              | - 1                                               | 78 —                                              |                                    |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| الصفحة       | ,                                                 |                                                   |                                    |
|              | <ul><li>٣ _ الشرف</li><li>٩ _ أم الكتاب</li></ul> | <ul> <li>ه ـ الوعظ</li> <li>٨ ـ الجهاد</li> </ul> | ٤ – الحفظ<br>٧ – القرآن            |
| ٧٠ – ١٨      | لخوف                                              | 1-17                                              | ونظائره :                          |
| <b>Vo</b> V\ | الصلاة                                            | ۲ – العلم<br>۱۷ – ۱<br>- المففرة                  | ۱ ــ الفزع<br>ونظيره : ۱ ـ         |
| ٧٦           | لناس                                              | 1 - 11                                            | ونظائره:                           |
| **           | عة ع ـ الدجال<br>ڪتب                              | الملك ۳_ الجار<br>                                | ۱ – النبي ۲ –<br>ونظائره :         |
| ٧٨           |                                                   | ۲ - تفی                                           | ۱ – فرض<br>ونظائرہ :               |
| A• — Y9      |                                                   | ۲ ــ الإيمان<br>۵ ــ السعة والفر<br>۲۱ ـــ الح    | ۱ ــ المال<br>٤ ــ الوفاء والإمامة |
|              |                                                   |                                                   | ونظائره:                           |

١ - الظلم

٣ \_ المصية

|         |               | - 170 -                        |              |
|---------|---------------|--------------------------------|--------------|
| الصفحة  |               | الموضوع                        |              |
|         |               | Lp31 - 42                      |              |
|         |               |                                | ونظائره :    |
| AV — AY |               | ۳ ـ الداعى إلى الخير ۳ ـ الأمة | ١ - المعلم   |
| XY — XI |               | 421 - 44                       |              |
|         |               |                                | و نظائره :   |
|         | کل دین        | ٧ - الله ٧ - أهل               | ācl + 1 _ 1  |
|         | م عليه السلام | ٥ ـ القوم ٣ ـ إبراها           | ع _ السنين   |
| AA - AY |               | ع ٢ - الشقاق                   |              |
|         |               |                                | ونظائره :    |
|         |               | ٧ _ العداوة                    | ۲ _ الحلاف   |
| 11 - 11 |               | ۲٥ – الوجه                     |              |
|         |               |                                | ونظائره:     |
|         | ٣_ العمل      | ۲ - بصائر الهدى                | ١ _ القبلة   |
|         |               |                                | ع ـ وجه الله |
| 14-41   |               | ٢٦ الفتنة                      |              |
|         |               |                                | ونظائره :    |
|         | ٣ _ الابتلاء  | ٧ _ الهلاك                     | ١ _ الشرك    |
|         | ٧ - الحسران   | ه _ القتل                      | ع _ العذاب   |
| 99 - 9V |               | ٧٧ ــ العدوان                  |              |
|         |               |                                | ونظائره:     |
|         | ٣ الظلم       | ٧ - الزنا                      | ٠ _ القتل    |

۲۸ ــ الاعتداء ۲۹ ــ الفرض

الموضوع الصفحة

ونظائره:

١ - الإلزام ٧ - النصيب المفروض ٣\_ السان

• ٣ \_ العفو 1-1-1-

ونظيره: ١ ـ الفضل

**٣١ - الطهور** 1.8-1.1

ونظائره:

١ \_ الفسل ٣ - الجوع ٧ ـ الوضوء

٣٧ - تفسير إن 1.0-1.2

٣٣ \_ تفسير أبي 1.7-1.0

ع ٣ \_ الظين 1.1-1-7

ونظائره:

1 - 1 لعلم ٢ - الظن ٢ - الاتهام

15- 1- 40 1 . A - 1 . V .

ونظائره:

١ \_ الفقه ٢ \_ العلم ٣ \_ النبوة ٤ \_ القضاء بين الحلق

٣٦ ــ المعروف 1.9

و نظائره :

١ - إتباع محمد عليه الصلاة والسلام ٢ \_ القرض

٣ \_ الحسنة

٣٧ \_ الطاغوت 11 - 1 - 9

ونظائره :

١ - الشيطان ٢ - الـ كاهن ٣ - كعب بن الأشرف المهودي

|           | - 177 -            |              |
|-----------|--------------------|--------------|
| المقمة    | الموضوع            |              |
| 111-11-   | ٣٨ _ الظالمون      |              |
|           |                    | ونظائره :    |
|           | م _ والعاصون       | ١ _ المشركون |
| 117-111   | وم _ اطمأن         |              |
|           |                    | ونظائره :    |
|           | ٧ _ الحبت          | ١ _ السكينة  |
| 111 - 311 | ٠ ٤ _ السعى        |              |
|           |                    | ونظائره :    |
|           | م _ السعى بالأقدام | ١ _ العمل    |
| 118       | ٤١ ــ الفواحش      |              |
|           | ١ _ الزنا          | ونظيره :     |
| 110       | ٧٤ _ أدنى          | J., J        |
| 114-110   | ٣٤ _ التأويل       |              |
|           |                    | a ella:      |

ونظائره ٣\_ العاقبة ٣ ـ تعبير الرؤيا ۱ \_ التفسير م الحقيقة ع \_ المرجع

114-114 ع ع \_ الاستففار ونظائره: . ٢ - العهو

١ \_ الصلاة ٥٥ - الدين

ونظائره :

الموضوع الصفحة ١ - شوادة أن لا إله إلا الله ٧ - الحشاب ٣ \_ حكم الله وقضاؤه ٤ - حكم الملك الذي كان على عهد يوسف عليه السلام ٥ - الإخلاص 7 - الإسلام V - الإعان ٢٤ - أحس ' 177-171 ونظائره: ۳ \_ تخر ۱ - عرف ۲ - رای 45 - IK-Ky: 178-177 ونظائره . ١ - الإيمان ٢ - الإخلاص ٣ - الإقرار Ule 11 - EA 170-178 ونظاءره: ١ - التصديق ٣ \_ التوحيد 93 \_ الشكر 177-170 ٠٠ \_ الفضل 177 ١٥ - العم MYY و نظائر ه ١ ــ البرد ٢ - الإقامة ٣ - السكوت ٥٢ - البأساء والضراء YY ونظائرها: ١ ـ الفقر ٢ ـ للرض ٣ ـ البلاء ع \_ الحوف

٥٣ - الوكيل

179-171

| _ | , | 11 | _ |
|---|---|----|---|
|   |   |    |   |
|   |   |    |   |

الموضوع ونظأثره:

٧ \_ الثقة ١ \_ الكفال

ع - الحصنات 179

المنفحة

٥٥ \_ الشهد 141-149 ونظائره:

٧ \_ الشاهد ٣ \_ القتيل ٤ \_ الحضور ١ \_ الرسول

٥٦ - الحرج 144 - 41

و نظائره :

ع \_ الشك ١ \_ المأثم ٥٧ - الردى

172 - 177 و نظائره :

1 - 16K6 ٧ ـ الاغواء ٣ ـ الضلال ٤ ـ الغواية

ه \_ الموت La - 0A 145

ونظائره:

٧ \_ أهل الدين ١ \_ الفرق ٥٥ - متاع 177-178

ونظائره:

٧ \_ مال ١ \_ منفعة

٠٦ \_ الضحي 144-141

71 - الخاسرون 144 - 144

ونظائره:

|           | _ \\.                              |
|-----------|------------------------------------|
| الصفحة    | الموضوع                            |
|           | ١ – الجهل ٧ – العقوبة ٣ – الضيق    |
| 18 - 144  | ٢٢ _ الاستطاعة                     |
|           | ونظائره :                          |
|           | ١ ـ وجود الزاد والراحلة ٢ ـ القدرة |
| 121 - 12. | ۹۳ – فتولی عنهم                    |
| 181       | ٣٤ - الروح                         |
|           | و نظائره :                         |
|           | ١ ــ النبوة ٢ ــ القرآن ٣ ــ الوحى |
| 181       | ٥٥ _ الأحزاب                       |
| 184-184   | 37 _ التقوى                        |
|           | ونظائره :                          |
|           | ١ ـ الطاعة ٧ ـ الحشية              |
| 180 - 184 | ۷۷ _ الصف                          |
| 120       | 78 - الحشر                         |
|           | ونظائره :                          |
|           | ١ _ الإجلاء ٢ _ البعث              |
| 124 - 127 | ٩٩ ــ الرجاء                       |
|           | ونظیرہ: ۱ ـ الحوف                  |
|           | - 11 4                             |

٣ \_ قذف الإلهام

ونظائره :

٧ \_ الإشارة

الصفحة الموضوع ١ - الجمار 101-10. ونظائره: ١ \_ القتال على الفضب ٢ \_ للسلط ٣ \_ قوم عاد ۷۲ \_ السوى 101 ٧٧ \_ اللغو 101-701 ونظائره: ١ \_ البمين ٢ \_ الزور والباطل ٣ \_ اللغط ٧٤ \_ ظل 104-104 ٧٥ \_ الأسماب 101 ٦٨ - الحق 108 - 104 ونظائره: ٧ \_ القرآن ٣ \_ الإسلام ١ \_ اقه ه \_ محمد صلى الله عليه وسلم ع \_ الرسالة ٧٧ \_ بغير حساب 100 ونظائره: ٧ \_ نفير تبعة ١ \_ بغير هندام ع \_ العمل ٣ \_ اليان AY - ILL. 107 ونظائره :

١ ـ النطفة ٢ ـ العلم ٣ ـ اليقين

٧٩ - ڪبير ١٥٩

للوضوع

۸۰ - يوزعون

ونظائره: ۱ – يکفون ٢ - الإلحام

ونظيره: ١ ـ النار

٨١ - السبيل

ونظائره: ١ - الدين ٣ \_ السلطان والملك

```
٢ ــ فهرس الأعلام
         الواردة في كتاب « تحصيل نظائر القرآن »
            جعفر: ٥٤
                             آدم عليه السلام : ٤١ ، ٧٦ ، ١٠١
      (ح)
حريز بن عثمان الرحبي : ٣٥
           الحسن: ٤٧
```

101:177 إبراهم عليه السلام : ٣٠ ، ٨٣ ، 1.1 . 44 . 47 . 40 . 45 الحسن البصرى : ١٣٥ این جریج : ۷۶ الحسن بن على : ٧٩

(1)

ابن عباس: ۱۰۲، ۱۰۲ ( 4 ) أنو أمامة : ٢٣ داود عليه السلام : ٢٠٠ أنو الضحى : ١٠٣ داود بن حماد القيسي : ٥٣ أبو عبد الله: ١٩٨، ١٣٨

129 : 124 ابی بن کعب : ۳۰ زكرياعليه السلام . ١٤٩ أسامة بن زيد: ٣٧ زيد بن حارثة : ۲۷ إسحاق: ٥٥ (س) أشعث القمى : ع سعيد : ع٧ أنس بن مالك : ٩٠ ، ١٠٣

سعيد بن محي بن سعيد الأموى: ٧٤ (ح) سعيد بن جبير : ٣٠ ، ٥٥ (m) جار بن عبد الله: ١٠٧ جريل عليه السلام: ٧٥ شريك : ١٠٢

(ع)

101: 16.

عائشة: ٢٦، ٣٧، ٢٩

عبد الله بن بسر اليحصبي : ٦٦ عبد الله بن جراد : ٢٢

عبد الله بن مسعود : ۹۹

عطاء: ٥٧

عطاء بن السائب: ١٠٧

على بن أبي طالب : ٧٩

علی بن حجر : ۱۰۲

عمر بن أبي عمر العبدى : ٢٣

عوف : ٧٤

عيسى بنمريم عليه السلام: ١٠١،٥٨

( 의 )

كعب بن الأشرف الهودى: ١١٠

( )

مجزز المدلجی : ۳۷ ، ۳۸ محمد علیه السلام : ۷۵ ، ۱۰۱

101 102 177119

محمد بن مخلد الرعيني : ٢٢

مخلد بن بزید: ۳۵

موسى عليه السلام : ٧٤ ، ١٠١. ١٤٩ ، ١٠٣

(じ)

نوح عليه السلام : ١٠١

( 🛎 )

هوذة بن خليفة : ٧٤

( ی )

محيي بن يمان : ٥٣

يعلى بن الأشدق الطائني : ٢٢ يوسف عليه السلام : ٢٠ ، ٢٣٢

يوسف عليه السلام: ده. ده نسطله السلام: حده

يونس عليه السلام : ٩٧

# ٣ - فهرس بأهم مراجع التحقيق

٢ ـــ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى .

مطبعة الحلى ١٣٥٨ ه.

٣ ــ تذكرة الحفاظ: للذهبي. أربعة أجزاء . طبع حيدر آباد

ع - تفسير الجلالين: السيوطى والمحلى . مطبعة الحلبى ١٣٥٨ هـ .
 م - تفسير النسنى: لعبدالله بنأحمد بن محمود النسنى . مطبعة الحلبى
 ٦ - تهذيب الأسماء واللغات: للنووى . أربعة أجزاء . إدارة الطماعة المنيرية .

٧ - تهذیب التهذیب . لابن حجر العسقلانی ، اثنا عشر جزءا
 حیدر آباد ۱۳۲۰ ه .

٨ - خلاصة تذهيب تهذيب في أسماء الرجال . للخزرجي .
 ١٣٢٢ ه .

ه ــ دائرة المعارف الإسلامية ، الترجمة العربية .
 ١٠ ــ القاموس المحيط : للفيروز آبادى ، أربعة أجزاء . مطبعة الحلي ١٩٥٣ م .

١١ – القرآن الكريم .

١٢ ــ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم .

وضع محمد فؤاد عبد الباق . ١٣ ـــ الموسوعة العربية الميسرة . الطبعة الأولى ١٩٦٥ م .

# تصويب

| س     | ص       | الصواب                     | الخطأ                |
|-------|---------|----------------------------|----------------------|
| 17    | 11      | وسبر أغوارها               | وغور أسبارها         |
| ٣     | 14      | :                          | سقط السطر الثالث وهو |
| - 197 | قاهرة ه | . طبع المؤتمر الإسلامي بال | ه – الصلاة ومقاصدها  |
| ۱۷    | 74      | النمل                      | النحل                |
| ١     | 78      | وإنما صار الهدى            | وإنما الهدى          |
| 18    | 75      | کار                        | کادار                |
| ۱۳    | 97      | قوله تعالى                 | قوله وتعالى          |
| ٧     | 97      | العدوان                    | العدئان              |
| 11    | 41      | أن يتسمو ا                 | أن يتسوما            |
| ٩     | 11.     | عنه                        | عند                  |
| ٥     | 177     | أنفتحت                     | انفحتت               |
|       |         |                            |                      |



رقم الإيداع ١٩٧٠